## بندیکی السادس عشر البابا الذی لایعرف شیئا

دكتور عبد الودود شلبي





## د. عبد الودود شلبي

# بندیکت السادس عشر البابا الذی لا یعرف شیئا ۱۱



حقوق الطبع محفوظة للناشر

رقم الإيداع ٢٠٠٧/٣٣٨٥

كتاب المختار أسسه حسين عاشور عام ١٩٧٩

٣ حارة الجمل - مبدان السيدة زينب - القاهرة - تليفون وفاكس ٣٩٢٢١٥١

等中毒中毒中毒中毒中毒中毒中毒中毒中毒中毒中毒中毒

## بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْرَ الرَّحْرَ الرَّحَدِيدِ

﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطَفِئُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفَواهِهِ مَ وَيَأْبِكَ اللّهُ إِلّا أَن يُتِعَ نُورَهُۥ وَلَوَ



(سورة التوبة)

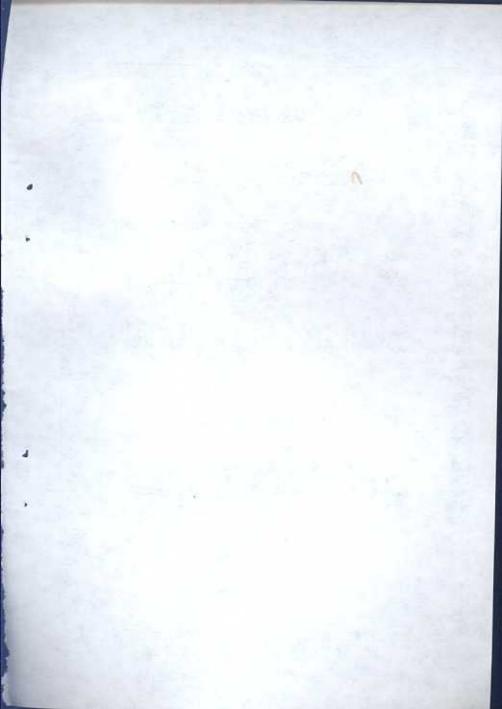

### البداية

\* في خطابه الذي القاه في جامعة المانية أراد البابا المائتان الخامس والستون أن يثبت ان هناك فرقا جوهريا بين المسيحية والإسلام، بينما ترتكز المسيحية على المنطق، فإن الإسلام ينكره، بينما ترى المسيحية منطقا في أعمال الله، ينكر المسلمون أي منطق في أعمال الله.

\* يدعى البابا ان النبى محمد قد أمر أتباعه بنشر دينه بقوة السيف وهذا أمر غير منطقى، على حد تعبير البابا، لأن الروح هى مصدر الإيمان وليس الجسد، وكيف يمكن للسيف أن يؤثر على الروح ؟

\* فى أواخر القرن الرابع عشر روى القيصر عيمانوئيل الثانى عن نقاش أجراه ، على حد زعمه ( هذا الأمر مشكوك فيه ) مع مثقف فارسى مسلم مجهول ، وفى خضم النقاش قال القيصر بخشونة ( على حد قوله ) أمام شريكه فى الحديث :

 أرنى شيئا جديدا أتى به النبى محمد، وسترى أشياء سيئة وغير إنسانية فقط مثل أمر نشر دينه بقوة السيف.

- \* تثير هذه الأقوال ثلاثة أسئلة :
  - ( ۱) لماذا قالها القيصر ؟
  - (ب) هل هي صحيحة ؟
  - (ج) لماذا كررها البابا الحالى ؟



جذور الكراهية والحقد من أوربانوس الثاني إلى بنديكت السادس عشر مدينة « كلير مونت » بفرنسا عام في ١٠٩٥ ميلادية .. وقف البابا الدموى السفاح « اروبانوس الثاني » يخطب في جموع الوحوش والقتلة قائلا :



أيها الجند المسيحيون !! لقد كنتم تحاولون من غير جدوى إثارة نيران الفتن والحروب فيما بينكم .. أفيقوا .. ! فقد وجدتم اليوم داعيا حقيقيا اليها .. فإذهبوا الآن .. وأزعجوا البرابرة .. اذهبوا وخلصوا البلاد المقدسة من أيدى الكفار أى المسلمين !!!

أيها الجند.. أنتم الذين كانوا سلع الشرور والفتن ألا هبوا .... وقدموا قواكم وسواعدكم ثمنا لإيمانكم .. هذا هوالوقت الذي تبرهنون فيه أن فيكم قوة وعزما وبطشا وشجاعة .. واذا كان من المحتم أن تثأروا لأنفسكم فاذهبوا واغسلوا أيديكم بدماء اولئك المسلمين الكفار ... !!!

واذكروا جيدا قول المسيح : ليس منى من بحب أباه وأمه أكثر من محبته إياى .. أما الذي يترك بيته ووطنه . وأمه وأباه وزوجه وأولاده وممتلكاته فسيخلد في النعيم وسيجزيه الله الجزاء الأوفى ..

إنكم إن انتصرتم على عدوكم كانت لكم ممالك الشرق ميراثا . . وإن أنتم خذلتم فستموتن حيث مات اليسوع !!!

انها - أي هذه الحرب - ليست لامتلاك مدينة واحدة بل لإمتلاك أقاليم آسيا بجملتها مع غناها وخزائنها التي لا تحصي ... !!! فاتخذوا حجة بيت المقدس وخلصوا الأراضى المقدسة وامتلكوها أنتم خالصة لكم من دون أولئك الكفار . . فهذه الأرض كما قالت التوراة تفيض لبنا وعسلا ....(١)

ترى هل تغير شيء منذ ذلك التاريخ وحتى هذا اليوم ؟

ألم يتحول حلف « الناتو» أو حلف « شمال الأطلسي » إلى حلف لمواجهة الإسلام على امتداد ساحة العالم في الشرق والغرب ؟

يقول (أيوجين روستو) رئيس قسم التخطيط في وزارة الخارجية الأمريكية ، ومستشار الرئيس جونسون لشئون الشرق الأوسط حتى عام ١٩٦٧ م .. يقول :

يجب أن ندرك أن الخلافات القائمة بيننا وبين الشعوب العربية ليست خلافات بين دول أوشعوب، بل هي خلافات بين الحضارة الإسلامية والحضارة المسيحية. لقد كان الصراع محتدما ما بين المسيحية والإسلام منذ القرون الوسطى وهو مستمر حتى هذه اللحظة، بصور مختلفة.. ومنذ قرن ونصف خضع الإسلام لسيطرة الغرب، وخضع التراث الإسلامي للتراث المسيحي.

إن الظروف التاريخية تؤكد أن أمريكا إنما هي جزء مكمل للعالم الغربي فلسفته، وعقيدته، ونظامه وذلك يجعلها تقف معادية للعالم الشرقي الإسلامي بفلسفته وعقيدته المتمثلة بالدين الإسلامي، ولا تستطيع أمريكا إلا أن تقف هذا الموقف في الصف المعادي للإسلام

<sup>(</sup>١) صلاح الدين الأيوبي - د / أحمد بيلي .

وإلى جانب العالم الغربي والدولة الصهيونية ، لأنها إن فعلت عكس ذلك فإنها تتنكر للغتها وفلسفتها وثقافتها ومؤسساتها(٢) ... !!!

إن بعض المستشرقين يمثلون دور المدعلى العام الذى يحاول اثبات الجريمة وبعضهم يقوم مقام المحامى فى الدفاع، فهو مع اقتناعه شخصيا بإجرام موكله لا يستطيع أكثر من أن يطلب له مع شىء من الفتور ( اعتبار الأسباب المخففه ) ... !!!

وعلى الجملة فإن طريقة الإستقراء والإستنساخ التي يتبعها أكثر المستشرقيين تذكرنا بوقائع دواوين التفتيش، تلك الدواوين التي أنشأتها الكنيسة الكاثوليكية لخصومها في العصور الوسطى، أي أن تلك الطريقة التي لم يتفق لها أبدا أن نظرت في القرائن التاريخية بتجرد، ولكنها كانت في كل دعوى تبدأ بإستنساخ متفق عليه من قبل أملاه عليها تعصبها لرأيها، ويختار المستشرقون شهودهم حسب الاستنتاج الذي يقصدون أن يصلوا اليه مقدما، واذا تعذر عليهم الإختيار العرفي للشهود، عمدوا إلى اقتطاع أقسام من الحقيقة التي شهد بها الشهود الحاضرون ثم فصلوها من المتن، أو تأولوا الشهادات بروح غير علمية من سوء القصد من غير أن ينسبوا قيمة ما إلى عرض القضية من وجهة نظر الجانب الآخر أي من قبل المسلمين أنفسهم...

وليست نتيجة هذه المحاكمة سوى صورة مشوهة للإسلام تواجهنا في جيمع ما كتبه مستشرقوا أوربة وليس ذلك قاصرا على بلد دون

 <sup>(</sup>٢) المؤامرة ومعركة المصير- صفحات ٨٧- ٩٤ . المرحوم سعد جمعه رئيس وزراء الأردن السابق.. الناشر: " المختار الإسلامي " ..

آخر. إنك تجده في انكلترا وألمانية، في روسيا وفرنس، وفي ايطالية وهولنده - وبكلمة واحدة، في كل صقع يتجه المستشرقون فيه بأبصارهم نحو الإسلام..

يقول الأستاذ محمد أسد (٣): « إن الحروب الصليبية هي التي حددت في المقام الأول، والمقام الأهم موقف أوروبا من الإسلام. لقد كانت الحروب الصليبية حاسمة لأنها حدثت في أثناء طفولة أوروبا في العهد الذي كانت فيه الخصائص الثقافية الخاصة قد أخذت تعرض نفسها، وكانت ولا تزال في طور تشكلها .....».

وكما يقول ( مالك بن نبي ) :

« . . . إن أوروبا التي جعلت نفسها المشرف الوحيد على الجنس البشرى لم تعترف منذ كانت مدنيتها لا تزال في المهد ترضع اللبن العربي بأية مدنية إسلامية . . » . .

وكما يقول (جوستاف ليون) معللا السبب الذي يدفع علماء أوروبا إلى إنكار هذا الجميل برغم أنهم يجب أن يبتعدوا عن التعصب. يقول: (الواقع أن استقلال الرأى ظاهرى أكثر منه حقيقى، وذلك

لأننا لسنا أحرارا قط في تفكيرنا حول بعض المعلومات، فقد استمر

<sup>(</sup>٣) محمد أسد أسمه الأصلى "ليوبولد فايس "كان يهوديا ثم أسلم. وقد اشتغل في عدة أقطار إسلامية منها: السعودية وباكستان. وهذه الفقرات ننقلها من كتاب (الاسلام في مفترق الطرق) فصل "شبح الحروب الصليبية "ص٠٥. الطبعة الرابعة ...

التعصب الذي ورثناه ضد الإسلام وزعمائه خلال قرون عديدة حتى أصبح جزءا من تركيبنا العضوي ......)(٤)

لقد عثرت على إحدى الوثائق المتضمنة لرسالتين متبادلتين بين « ماجلان » الرحالة البرتغالي، وبين « سلطان عمان الإمام سيف بن سلطان الأول» وفي هاتين الرسالتين يتضح لكل ذي عينين مدى الحقد والكراهية التي يكنها الغرب للمسلمين والإسلام، والتي لم يتغير منها شيء حتى هذا اليوم:

يقول « ماجلان في رسالة إلى السلطان » :

ه إننا لن نرحم من يشكو أو نشفق على من يبكى ، فقد نزع الله الرحمة من قلوبا حقا ، والويل كل الويل لأولئك الذين لا يمتثلون لأوامرنا(°) .. لقد دمرنا مدنا ، وقضينا على أهلها ، وأفسدنا الأرض ، فإذا قبلتم شروطنا فسيكون هذا من مصلحتكم أنتم لا مصلحتنا نحن ، أما إذا رفضتمونا وثابرتم على ظلمكم فلن تمنعكم حصونكم منا ، ولن تحميكم جيوشكم فقد أكلتم ثمار الشر ، وأضعتم أنفسكم تماما .. تتمتع اليوم فيما يساورك من قلق ، فإنك إنما تدفع عقوبة طفيفة لما فعلت ... وإذا كانت كلماتنا غير مقبولة منكم ، فيبدو لنا بالتأكيد أنك ظالم ، وأن قلوبنا قدت من حجارة ، وأعدادنا كحبات الرمال ونحن ظالم ، وأن قلوبنا قدت من حجارة ، وأعدادنا كحبات الرمال ونحن

<sup>(</sup>٤) مستقبل الإسلام - مالك بن نبى - ص ٢٩ - ييروت .

<sup>(</sup>٥) وهذا هو موقف الغرب من المسلمين اليوم ..

نعتبر أن أعدادكم الوفيرة قليلة ، وقوتكم خسيسة .. إننا نحكم الدنيا (٢) بالتأكيد من مشرق الشمس إلى مغربها ... وقد بعثنا لكم هذه الرسالة فأجيـــبوا عليها بسرعة قبل أن تتمزق جباهكم ولا يبقى منكم شيىء .. وهذا لإبلاغكم لموقفنا ..

وفيما يلي رد الإمام ٥ سيف بن سلطان الأول ٥ :

﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّرَ مَالِكَ ٱلمُنْاكِ ثُوَّقِ ٱلْمُلْكَ مَن تَشَالُهُ وَتَمَنِعُ ٱلْمُلْكَ مِخَن تَشَانُهُ وَتُعِيزُ مَن تَشَاهُ وَتُدْذِلُ مَن تَشَالُهُ بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى قَدِيرٌ شَقَّءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ ﴾ (٧) .

لقد طالعنا هذا الخطاب الذي يقول: إن الله انتزع الرحمة من قلوبكم وتلك واحدة من أقبح أخطائكم بل أسوأها وأبشعها.. وأنت تلومنا وتقول أنتم ( المسلمون ) كفار، ألا لعنة الله على الكافرين، فالذي يبده البذور لا تهمه الفروع، إننا نحن المؤمنون حقا، ولن يعصمك الهرب منا.. ولن يعترينا أي شك أو تردد.. لقد أنزل علينا القرآن، وكان الله دائما رحيما بنا.. أن خيولنا وأساطيلنا ممتازة برا وبحرا، وعزائمنا سامية رفيعة ومن ثم فإننا اذا صرعناك فسيكون هذا عملا صالحا، وإذا قتلتنا فلن يكون بيننا وبين الجنة إلا لحظة ﴿ وَلا يَحْسَبُنَ النَّذِينَ قُتِلُوا في سَبِيلِ اللّهِ أَمُونًا بَلْ أَحْبَاهُ عِندَ رَبِهِمْ يُرْدَقُونَ (إنّ الله عنه من فَضْلِهِ، ﴾.. (٨).

<sup>(</sup>٦) وهذا ما تقوله أميركا وتذيعه كل يوم ...

<sup>(</sup>V) سورة آل عمران آية ٢٦ .

<sup>(</sup>٨) سورة أل عمران أية ١٦٩ .

وأنت تقول إن قلوبكم كالجبال وأعدادكم كالرمال، والجزار لا يهمه العدد من الخراف والماعز، والله مع الصابرين.. وهكذا فإن لدينا القوة التي تسمو على الرغبة، فإذا حيينا فسنحيا سعداء، وإذا متنا فسنموت شهداء (ألا أن حزب الله هم الغالبون). لقد بلغتم أمرا تكاد السموات تتفطر منه وتنشق الأرض، وتتهاوى الجبال وتتحطم .!!!

فقل لسيدك ( ويبدو أنه كان يوجه الخطاب هذا إلى مبعوث ) أنه حتى إذا رصع رسالته بالجواهر وأقام موضوعه بعناية فإن حقيقة هذه الرسالة إلا كصرير باب أوطنين ذباب وليس لدينا بعد ذلك ما نقوله إلا أن الجبال تمطركم وابلا والنار تكشف العار ، والسيوف تشحذ على الأعناق .. والسلام على من إتبع الهدى وخشى عذاب الجحيم وأطاع الله ، مالك الملك ، وفضل الآخرة على الدنيا .. والصلاة والسلام على خير الخلق ... محمد ( على الله ) ...

ويقول الكاتب العالمي « حيدر بامات «(١٠٠) :

« لا تزال النصرانية تواجه الإسلام بحقد وازدراء يميلها التعصب عليها، ويتجلى هذا على وجوه كثيرة، ومنها ما نرى في الفقه الدولي الذي لا يعامل الأمم الإسلامية معاملة تكون بها مساوية للأمم النصرانية.

 <sup>(</sup>٩) تاريخ عمان - وندل فيليبس - ترجمة محمد أمين عبد الله - ص ٩٧.
 (١٠) مجالي الإسلام - ص ٥٠٠ ترجمة عادل زعيتر - طبع عيسى البابي الحلبي .

وتعتذر الحكومات النصرانية عما تسوم به الدول الإسلامية من حملات وإهانات باستشهادها بما هي عليه هذه الدول الإسلامية من تأخر وتوحش، ومع ذلك فإن تلك الحكومات النصرانية نفسها هي التي تقيم العقبات من كل وجه، حيال كل سعى إلى الإصلاح والنهضة في بلاد الإسلام ... ».

عندما رشح رئيس المحكمة العليا في بريطانيا للتحقيق في قضية تهريب أسلحة بريطانية إلى العراق. هبت الصحافة البريطانية ومعها مجلس العموم البريطاني لمنع ترشيح أكبر قاضي بريطاني للتحقيق في هذه القضية أما لماذا ؟

فلأن ابنتي هذا القاضي اعتنقتا الإسلام في جامعة اكسفورد ؟ !! فلا يستبعد أن يميل بعواطفه إلى شعب العراق المسلم حين النظر في هذه القضية .. !!!

وعندما رشح القانوني المصرى العالمي « شريف بسيوني » لوظيفة المدعى العام في المحكمة الجنائية الدولية لمجرمي الحرب في «يوغوسلافيا » السابقة اعترضت بريطانيا على هذا الترشيح. أما سبب هذا الرفض كما ذكرت ذلك « نيويورك تايمز » (newyork times):

إن سبب هذا الرفض يعود إلى كونه مسلما(١١١) .. !!!



<sup>(</sup>١١) وجهات نظر – العدد ٣٢ سنة ٢٠٠١ م ..

يقول المؤرخ ( ليدوفيك دي كونتش ) :

كان الغرب يعمل جاهدا على تأصيل بذور الكراهية والحقد ضد المسلمين في نفوس المسيحيين يتلقونها خلفا من سلف، ويرضعها الطفل من شعور أمه كما يرضع اللبن من ثديها .. فتسرى في كيانة مسرى الدم في عروقة ، وتنشا عقيدة تقضى على العلاقة بين المسلم والمسيحى إلى الأبد ..

إن الغرب - كما يقول ( برتراند راسل ) ( كالأرض السبخة لا تنبت فيها إلا بذور الشر ... ! ) ..

أو كما يقول (كيفين رالي ) في كتابه ( الغرب والعالم ) ( إن الغرب هواكبر مجرم في العالم ... !!! )..

لقد بدأت ماساة المسلمين في البوسنه بمجرد صدور أول بيان يحدد شخصية هذه الدولة ...

لقد بدأ البيان : ( بسم الله الرحمن الرحيم )

وهذه هي الخطيئة الاولي ...

كما جاء في مقدمة البيان أن الهدف من إعلانه هو العودة الي الإسلام ..

وهذه الخطيئة الثانيه ...

أما ثالثة الأثافي فقد كانت دولة البوسنه شعار لها هو:( الجهاد والإيمان ) ...

وتلك هي الطامة الكبري عند الفاتيكان واليهود وأوروبا وأمريكا !

قبل اكثر من خمسة عشر عاما وفي عهد رئيس وزراء بريطانيا السابق ( جون ميجور ) ساله مراسل صحفي :

كيف ترسل بريطانيا قواتها إلي ( البوسنه والهرسك ) وتترك بريطانيا بدون قوي رادعه لأي خطر محتمل .. ؟؟

ماذا قال الوزير ؟؟

لقد قال بالنص والحرف :

لقد أرسلنا قواتنا إلى هناك لمنع الخطر من الوصول إلى لندن !!! فعاد الصحفي وسأله مرة أخري .. عن إسم هذا الخطر ..

فقال الوزير :

إنهم المسلمون طبعا .. !!!

وهل يشك احد - إن أمريكا وأوربا كانت ستسحق الصرب سحقا على جرائمهم الوحشية وعمليات الإبادة والتطهير العرقي لوكان الصرب مسلمين.. !!!

وهل يتصور احد حظر السلاح علي « البوسنة » اذا كانت مسيحية - والمعتدي هم المسلمون ؟؟ !!

وقد نشرت احدي الوثائق التي تسربت من مكتب رئيس الوزراء البريطاني السابق ( جون ميجور ) في هذه الوثيقة يكشف رئيس الوزراء البريطاني الستار عن أبعاد المؤامرة التي تقودها بريطانيا ضد المسلمين في اوربا والعالم . . ! لقد اعترف الجندى البريطاني ٥ ليك كاميرون ٥ بعد ٧ سنوات كاملة على الجريمة، بما حدث من تواطؤ أوروبي لذبح مسلمي البوسنه حكى الرجل ما حدث لصحيفة ( الصنداي تايمز ) ..

يقول الجندي البريطاني « ليك كامرون » الذي شارك في قوات الامم المتحدة بالبوسنة .

لقد ان الأوان أن نتكلم ، نقول حقيقة ما حدث في حرب البوسنة تحديدا في « سرير ينتشا » لم أعد احتمل الكتمان أكثر من ذلك ،لقد خدعنا المسلمين ، فنحن قوات الحماية الدولية بدلا من أن نوفر لهم الأمن والحمايه غررنا بهم وسلمناهم للضرب .. ويضيف :

لقد قام الصرب بذبح ٧ آلاف مسلم علي مرأي ومسمع من الغرب، بل وبموافقة قوات الأمم (١٦) المتحدة الدولية التي كان من المفترض ان نحمي المسلمين في «سربر ينتشا »، ولكن علي العكس من ذلك تماما، لقد سمحت للصرب يتصفيتهم، بعد ان تاكدت القوات من عزم القوات الصربية علي ذبح المسلمين. !!!

يقول 🛚 كاميرون 🖟 :

إن أفظع لحظة عاشها خلال الشهور العصيبة التي قضاها في البوسنه هي عندما بللته دموع الجنود المسلمين وهم يودعونه بعد أن خسروا المعركة تماما ويشكرونه على الدور الذي قام به هو وغيره من قوات الحماية الدولية ، أما هو فكان يشعر بمرارة الخزى والعار في أعماق ،

<sup>(</sup>١٢) كان الأمين في ذلك بطرس غالي !

وأخذ يودع الجنود عند مغادرته أرض الدمار وهويقول لهم سامحوني أنا آسف، هو وحده كان يشعر لماذا هوأسف، ولماذا طلب منهم السماح.. ؟!!

ويعترف « كاميرون » قائلا : لقد خدعنا المسلمين تماما ويضيف : إن عملية التلاعب بالألفاظ في مفهوم الحماية الدولية كانت هي الغطاء لهذه المذابح وهذه الجرائم ..

يقول عميد المستشرقين الفرنسيين ( جاك بيرك ) :

« إن الإسلام الذي هوآخر الديانات السماوية. كان ولا يزال -وسيظل حتى هذه الساعة - بالنسبة لشعوب أوروبا والغرب - يمثل ابن العم المجهول والأخ المرفوض. والمبعد الأبدى والمتهم الأبدى والمشتبه فيه الأبدى »...

كما يقول الباحث والمفكر المسيحي « ادوارد سعيد » :

لقد ظهر في الفترة ما بين ١٠٠٨م - ١٩٥٠م أكثر من ستين ألف كتاب كلها تهاجم الإسلام، وتتهم المسلمين بأنهم وحوش وهمج وأعداء للسيد المسيح وأمه الطاهرة ولاتزال حملة التشويه قائمة وتزداد وحشية وضراوة !!

فى أواخر عام ٢.٫١م ثارت ضجة فى إيطاليا عندما أعلن أن السفير الإيطالي في السعودية « توركوا توكارديللي » اعتنق الإسلام، يوم ١٦ نوفمبر وأعلن أنه اهتدى إلى الإسلام بعد دراسة عميقة للقرآن والقيم والحضارة الإسلامية .

وعلقت صحيفة ( لاستامبا ) الإيطالية على هذا الحديث في عددها يوم ٢٦ نوفمبر فقالت : إن ( كارديللي ) إنحاز إلى الإسلام في الوقت الذي احتدم فيه الصراع بين الحضارات والديانات ، وان إختيار السفير للإسلام يثير كثيرا من الجدل ، خصوصا أنه أول دبلوماسي يعتنق الإسلام ، فقد إعتنق الإسلام قبله ( ماريوشيالوجا ) الذي إعتنق الإسلام في عام ١٩٨٨ م وتولى منصب سفير إيطاليا في السعودية عشر سنوات بعد إسلامه وأصبح رئيسا للمجلس الإسلامي الإيطالي ونائبا لرئيس رابطة العالم الإسلامي في « مكة » ولها فرع في العاصمة الإيطالية « روما » .

لهذا كان من أهم الدوافع التي دعت « بنديكت السادس عشر » إلى إعلان كراهيته للإسلام والنبي محمد ..

كما تقول مجلة « نيوز ويك الأمريكية » : هو سرعة إنتشار الإسلام في أوربا وأميركا . بل وعلى أبواب الفاتيكان في روما !!

ففي إيطاليا يعتنق الإسلام عشرة أشخاص يوميا !

يؤكد هذه الحقيقة ما نشرته صحيفة الأهرام في يوم الجمعة الموافق الثالث من توفمبر ٢٠,٦ م أن قسا كاثوليكيا في ألمانيا أحرق نفسه في إحدى المغارات التابعة لأحد الأديرة في شرق المانيا. وقد ترك الراهب « المحترق »! رسالة يقول فيها: أنه أحرق نفسه لأن الإسلام ينتشر بسرعة في المانيا وغيرها من دول اوربا وأميركا !!! دون أن يكون للكنيسة دور في مواجهة هذا الزحف !!!

والبابا « بنديكت السادس عشر » لا يختلف في موقفه من الإسلام من موقف هذا « القس المحترق » غيظا وكمدا من انتشار الإسلام بهذه القوة وهذه السرعة.

### — <del>(1111)</del>

ومن هذه الظواهر التاريخية التي حيرت المؤرخين في بلاد الغرب ظاهرة إنتشار الإسلام في أوربا والولايات المتحدة وفي العالم كله هذه الظاهرة التي يرى بعض المؤرخين أنها عجيبة . والأعجب من ذلك أن يكون الإنتشار في زمن فقد فيه المسلمون كل عناصر القوة وفي الوقت الذي يهاجم فيه الإسلام بقوة وشراسة في أوربا وأمريكا . !!

لقد أقبل الناس على الإسلام كما يقول «مونيته» لأن الإسلام عقلاني الجوهر وقدم مزايا جليلة إلى جانب مبادئه البسيطة التي لا تقبل الجدل، وأقبلوا عليه كما يقول «توماس أرنولد» دون أية محاولة للإرغام والإضطهاد لأنه دين يحترم العقل، وتطمئن اليه النفس والقلب .!! ومن الظواهر المصاحبة لحركة انتشار الإسلام في هذه الدول أن معظم الذين يعتنقون الإسلام جاءوا من كبار الأسر أومن المثقفين الذين يفكرون بعقولهم في حقيقة دينهم الذي لم يعد له في حياتهم أثر .!!

في حدائق « KENSIGTON» «كيسنجتون» كنت أسير ومعى « البروفيسور عبد الحكيم ونتر » بعد تناول وجبة الطعام في مطعم عربي

بشارع ( كوينزواي) « QUEENS WAY » لقد سألني الأخ عبد الحكيم. هل قرأت صحف لندن في هذا اليوم ؟

قلت له: وماذا في هذه الصحف ؟ أنني لا أجد وقتا لقراءة صحيفة عربية أوإنجليزية فما بقى لى في لندن سوى يوم واحد. أغادر بعدها العاصمة البريطانية عائدا إلى القاهرة. قال الأخ عبد الحكيم: إن هناك ضجة في مجلس العموم بسبب قاضى المحكمة العليا المستر « سكوت » « SCOTT » الذي يحقق في فضيحة تهريب الأسلحة إلى العراق. لقد طلب مجلس العموم سحب هذه القضية من القاضى ولسبب غاية في الغرابة قلت للأخ عبد الحكيم:

ما السبب في إتخاذ هذا الموقف من هذا القاضى: السبب كما تقول الصحف: أن لهذا القاضى ( إبنتين ) تدرسان في جامعة « إكسفورد » وأن هاتين الإبنتين قد أسلمتا وانضمتا إلى قافلة الإيمان في مدينة « إكسفورد » !!!



إن الفاتيكان يتآكل من الداخل فلم تعد فضائح الأباء والكرادلة بمنآى عن الناس الذين أزعجهم هذا الفساد والإنحلال الذي أحاط بكنيسة القديس بطرس.

يقول ( لمي لاهاي ) مؤسس ما يعرف بالأغلبية الأخلاقية في الولايات المتحدة : إن البابا رجل مخادع وكذاب وعدو للمسيح وأن الكوثوليكية إنحدرت من صلب الشيطان « لوسيفر » وأن الآباء الكاثوليك يغتصبون البنات قصرا اللاتي بجلسن أمامهم على كرسي الإعتراف !!!

وقبل رحيل البابا «جون بول الثاني» قامت ضجة في الولايات المتحدة حول ممارسة الآباء الكاثوليك للإغتصاب والشذوذ الجنسي!!

وفى لقاء مع مجلة تايم «TIME» مع إحدى الفتيات الايرلنديات كان هذا الحوار الذى سئلت فيه الفتاة عن قصة إغتصاب وقعت لها مع أحد الآباء المؤتمنين على الدين والعقيدة :

سؤال : هل حدث ذلك معك فعلا ؟

جواب : نعم وأكثر من ذلك !!

سؤال : وهل تعتقدين أن البابا يعلم ذلك ؟

جواب : بل يعلم ما هو أكثر من ذلك !!

سؤال: أنت تتهمين البابا فهل أنت متأكدة ؟

جواب : متأكدة بل أعتبر أنه المسئول الأول !!!

وكما يقول « جورج فوكس » (GEORGE FOX) مؤسس جماعة «الكويكرز» (THE QUAKERS): إن محل الأحذية الذي كان يشتغل فيه أطهر وأشرف من الفاتيكان ألف مرة !!!

### زيارة البابا إلى مصـــر

عندما زار «البابا» (جون بول) مصر استقبله رئيس الجمهورية وشيخ الأزهر في المطار، في الوقت الذي لم يتحرك فيه (الأنبا شنوده) « أخسوه في الصلة » من مكانه في كنيسة الأنبا رويس – بحى العباسية .!!!

كان السذج يعتقدون أن « البابا جون بول » يدخر مفاجأة يعلنها في القاهرة. وأن يعترف أمام رئيس الجمهورية وأمام شيخ الأزهر للمسلمين الذين شن عليهم الفاتيكان أطول وأسوأ حرف عرفتها البشرية لكن « الممثل السابق» (١٣٠) المعروف حاليا بالبابا جون بول ، لم ينبس يكلمة واحدة .. !!!

إن الرجل شأنه شأن غيره من زعماء الكراهية والتعصب لا يعترفون بالإسلام أصلا. كما لا يعترفون بالنبى محمد رسولا ولا نبيا والذين يقولون أويكتبون عن « الحوار بين الأديان السماوية » إما سذج .. أو جهلة فالفاتيكان لم يقل أبدا أنه يدعو إلى ( الحوار بين الأديان السماوية ) .!! لأنه لو قال هذه العبارة التي يرددها السذج في العالم الإسلامي . فإن ذلك يعني « الإعتراف » بالإسلام كدين سماوي وبمحمد كرسول ونبي وهذا ما لم يتطرق اليه الفاتيكان أصلا ولم يقله أبدا .. !!

<sup>(</sup>١٣) احترف البابا التمثيل في بداية حياته في بلده أو مسقط رأسه في بولندا ..

والحوار الذي يدعو اليه الفاتيكان « محصور » بين ثلاث كلمات فقط هي ( الحوار بين الأديان ) أي دين ؟ سواء كان أتباعه ممن يعبدون البقر !!! أو يعبدون الحجر .. !!!



## إعتذار الفاتيكان عن جرائمه ماعدا الإعتذار للمسلمين

قبل حوالي ٣٥ عاما إعتذر الفاتيكان إلى اليهود بسبب تحميلهم مسئولية صلب السيد المسيح، وهي المسئولية التي أقرها في عام ١٥٨١م البابا « غريغوري الثالث عشر » في حكم له نص على :

« إن خطيئة الشعب الذي رفض المسيح وعذبه تزداد جيلا بعد جيل، وتحكم على كل فرد من أفراده بالعبودية الدائمة » .. !!!

وقد التزم البابوات الذين تعاقبوا من بعده بهذا الموقف. ثم إعتذر لهم مرة أخرى في عام ٩٩٣ م بسبب عدم إدانته الفورية للمجازر التي ارتكبتها النازية .

حتى أن البابا السابق « يوحنا بولس الثانى » نفسه وافق في عام ١٩٩٧م على وقف العمل في إعادة بناء دير كاثوليكي للراهبات قرب معسكر « أرشفيتز » في بولونيا مراعاة لمشاعر اليهود الذين اعتبروا أن إعادة البناء هو إجراء مؤذ لأرواح اليهود الذين قتلوا في المعسكر!!!

كذلك لم يتردد الفاتيكان في الإعتذار إلى الشعوب الأصلية في دول أمريكا اللاتينية التي تعرضت للإضطهاد وأعمال السخرة. وحروب الإبادة خلال الحملات الاستعمارية الإستيطانية التي قامت بها أسبانيا والبرتغال، لأن تلك الحملات جرت تحت شعار التبشير بالكاثوليكية ..

حتى أن الفاتيكان اعتذر عن خطأ ارتكبه في عام ١٦٣٣م عندما كفرالعالم الإيطالي الشهير «جاليليو» لقوله بكروية الأرض. فقد صدرت عن الفاتيكان في عام ١٩٩٢م وثيقة تبرىء « جاليليو» من تهمة الكفر وتمنحه البراءة المسيحية .. !!!

ولم تقف مبادرات الإعتذار على الفاتيكان وحده ، بل أنها شملت دولا وشعوبا عديدة أخرى ، فالولايات المتحدة اعتذرت لمواطنيها الذين ينحدرون من أصل ياباني بسبب سوء معاملتهم اثر الهجوم الياباني على (بيرل هاربور) في عام ١٩٤١م . .

واعتذرت روسيا لليابان بسبب الوحشية التي استخدمت في معاملة الأسرى اليابانيين أثناء الحرب العالمية الثانية . وقدمت اليابان اعتذارات عديدة أخرى إلى شعوب دول شرق آسيا خاصة إلى الصين بسبب المجازر التي ارتكبتها قبل الحرب العالمية الثانية وخلالها . وعندما قام الامبراطور الياباني بزيارة بكين في تشرين الأول « اكتوبر ١٩٩٢م ردد علنا هذه المشاعر ، مبديا استعداد بلاده لتعويض الصين من خلال تمويل عدد من مشاريع التنمية التي قام بها ..

كذلك أعربت اليابان عن أسفها لدول في جنوب شرق آسيا وخصوصا الفلبين وكوريا بسبب استخدام نساء فليبينيات وكوريات خلال الحرب العالمية الثانية للترفيه جنسيا عن الجنود اليابانيين والتزمت بتعويض عائلات آلاف النسوة بمبالغ مالية كبيرة ..

أما ( ألمانيا ) فبالإضافة إلى الإعتذارات العديدة التي قدمتها حكوماتها المتعاقبة منذ إنتهاء الحرب العالمية الثانية حتى اليوم « فقد قدمت تعويضات مالية كبيرة إلى اليهود » .. وتعرضت سويسرا لحملة اضطرتها للإعتذار إلى اليهود أيضا ولتعويضهم بحجة أنها لم تقبل استقبال جميع الفارين منهم من ألمانيا وبحجة أنها احتفظت بودائع مالية لعائلات يهودية ألمانية تمت تصفيتها في المعسكرات النازية ..

استهدفت كل هذه الإعتذارات تبرئة الذمة من أحداث إجرامية ماضية بهدف تصحيح مسيرة التاريخ.. كما إستهدفت إعادة الإعتبار إلى شعوب عدة، بهدف مد جسور جديدة من التعاون معها.. ولكن العالم الإسلامي وحده استثنى حتى الآن من هذه العملية الصحيحة الجديدة.. بل إن ما يجرى اليوم يقدم مؤشرات إضافية إلى استمرار عملية الإستعداء وكأن أصحابها غير معنيين بوضع حد لها وبفتح صفحة جديدة مع الإسلام..

لقد استمرت الحروب الصليبية حتى عام ١٢٩١م، وسقط خلالها من الضحايا ما لا يعد ولا يحصى، ولحقت بالمسلمين من جرائها أضرار مادية ومعنوية تواصلت قرونا عديدة ..

لقد مر حوالي ثلاثين عاما على مؤتمر « كلورادوا » الذي صدرت قراراته بضرورة تنصير المسلمين في العالم ولم نر رد فعل حقيقي لمواجهة هذه الغارة على إمتداد مساحة العالم الإسلامي .. ه وفي مجلة ( تايم ) «TIME» بتاريخ ٣٠ يونيوعام ٢٠,٣م ظهر
 مقال خطير في هذه المجلة ، وبعنوان على صفحة الغلاف الأولى
 وعنوان هذا المقال هو :

## ( هل على المسيحيين أن يغيروا عقيدة المسلمين ؟ )

 وتحت عنوان داخلي من هذه المجلة كلمات تقول : «إرساليات التبشير المتخفية تحاول نشر المسيحية في ديار الإسلام »..

 وتشير إحصائيات أحد المراكز الدينية في ولاية ( ما سا شوستي )
 إلى تضاعف عدد إرساليات التبشير في العالم الإسلامي من العقدين
 الماضيين إلى ٢٧ ألف إرسالية .. ومن بين هذه الإرساليات إرساليات كثيرة زحفت مع الجيش الأمريكي إلى العراق وإلى أفغانستان ..

 ومن أغرب ما حدث فى جمهورية أذربيجان أن يقوم البابا الراحل بزيارة هذه الجمهورية التى لا يزيد عدد المسيحيين فيها عن مائة وأربعين كاثوليكيا. ثم يتبرع بسبعة وثلاثين مليون دولار لإقامة صرح كنسى هناك..

وفى أنقره عاصمة تركيا قامت المؤسسات التنصيرية ببناء ٣٦
 كنيسة بينما لا يوجد فى هذه المدينة مسيحيون يملأون كنيسة واحدة ...

وهذه الصورة أى صورة بناء الكثير من الكنائس فى بلاد ومدن لا
 توجد فيها أسرة مسيحية واحدة صورة مكررة فى أقطار كثيرة فى آسيا
 وأفريقيا يبتون هذه الكنائس فى بلاد المسلمين فى الوقت الذى تباع

فيه الكنائس في أوروبا وأمريكا إلى تجار الخمور ليحولوها إلى كباريهات تمارس فيها كل أنواع الدعارة والفسق .. !! لهذا يكرهون الإسلام ويخافون من المسلمين ؟ !!!





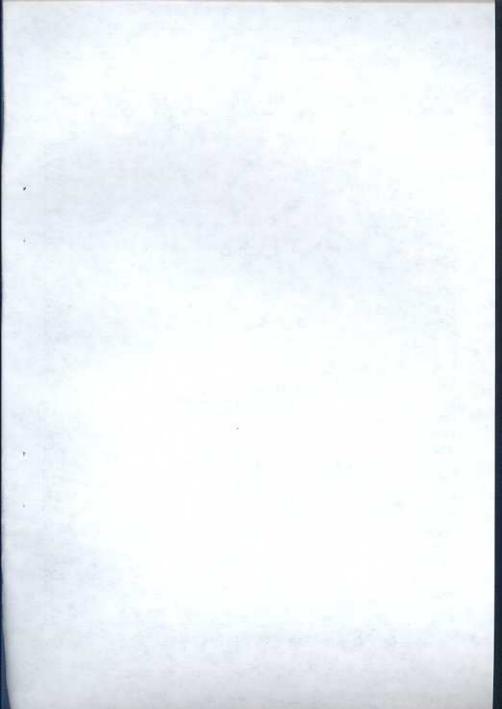

بندكيت .. عما جاء به المحمد .. ؟ لقد المحمد .. ؟ لقد جاء به عمد .. ؟ لقد جاء محمد بالعقيدة السمحة العادلة

عقيدة تقوم على الوحدانية المطلقة. فليس لله أب ولا إبن وليس له شريك في الملك. وليس كمثله شيء في السموات والأرض. هووحده الخالق، وهووحده الرازق وهووحده المبدىء والمعيد، وهووحده المحى والمميت. وهووحده مالك يوم الدين.

« أشهد أن لا إله إلا الله » هذه الشهادة هي رأس الأمر وجماع الخير فلا أصنام ولا أوثان ، ولا أحبار ولا رهبان . ولا وساطة بين الله والإنسان .

﴿ ... فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا لَا بَدِينَ لِغَلْقِ ٱللَّهِ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُونَ ﴾ (١٤) وَلِلْكِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ ال

وجاء محمد بالشريعة السمحة العادلة . شريعة تنظم شئون الناس في هذه الحياة وفيما بعد هذه الحياة .

فى العبادات والمعاملات. وفى السلوك والأخلاق. فى السلام والحرب. وفى الدولة ونظام الحكم. وفى القضاء والعدل. شريعة لا تعسير فيها ولا شطط. ولا غلو فيها ولا تزمت. ولا محاباة لقوى على ضعيف ولا لغنى على فقير. ولا لحاكم على محكوم. والعقيدة هى

<sup>(</sup>١٤) سورة الروم آية رقم ٣.

الأساس الذي تبنى عليه الشريعة . فالشريعة هي البناء الذي يقوم على العقيدة فمن آمن بالشريعة لا يكون على عند الله مسلما . أوناجيا . . ﴿ صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً وَمَنْ أَخْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً وَمَنْ أَخْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً وَمَنْ أَخْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَمَنْ أَخْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَمَنْ أَخْسَنُ مِنَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللللّهِ الللّهِ الل

--

وجاء محمد بأول وثيقة لتحرير الإنسان. وحقوق الإنسان وقبل أن يسمع أحد بحقوق تسمى حقوق الإنسان..

لم يكن الناس يعرفون أن لهم حقوقا قبل الإسلام. كل ما يعرفونه أن عليهم واجبات فقط. فجاء الإسلام وقرر أن له حقوقا يجب أن تراعى كما أن عليه واجبات يجب أن تؤدى..

وإنما تراعى الحقوق يوم تؤدى الواجبات. فحق كل إنسان هو واجب على غيره : حق الولد في الرعاية المادية والمعنوية والتربية الحسنة هوواجب على أبويه ، وحق الأب في البر والإكرام والرعاية عند العجز أوالشيخوخة هوواجب على أولاده ، وحق الفقير في كفايته من العيش هوواجب على الغني ، كما قال الله تعإلى :

﴿ وَٱلَّذِينَ فِي أَمْوَلِهِمْ حَنَّى مَّعَلُومٌ ۞ لِلسَّآبِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ۞ ﴾(١١)

وحق المحكوم في العدل وتكافؤ الفرص واجب على الحاكم .. وهكذا . هذه الحقوق إنما تراعى حينما تؤدى الواجبات ، فهذه فلسفة

 <sup>(</sup>١٥) سورة البقرة آية رقم ١٣٨ . صبغة الله أى دين الله الذي فطر الناس عليه
 والذي يرى أثره على المسلم كما ترى الصبغة في الثوب لظهوره ووضوحه ..

<sup>(</sup>١٦) سورة المعارج : الآيات ٢٤ ، ٢٥

الإسلام الذى يمزج بين الواجب والحق، بل يؤكد كل التأكيد، ويركز كل التركيز على أداء الواجب، فإنما تضيع الحقوق حينما تضيع الواجبات..

جاء الإسلام وقرر أن للناس حقوقا، ولكل إنسان حقا، قرر ذلك دون أن تقوم ثورة تطالب بحقوق الإنسان، دون أن تسير مظاهرة تنادى بحق الفقراء في أموال الأغنياء، أو بحق الضعفاء على الأقوياء، أوبحق المرأة على الرجل، أوبحق المحكوم على الحاكم..

لم تحدث ثورة ، ولم تحدث مطالبة ، ولكن دون أن يطالب الناس فإن رب الناس .. ملك الناس .. إله الناس ، هوالذى قرر لهم هذه الحقوق ..

أعلن النبى ﷺ ميثاق حقوق الإنسان الأول في حجة الوداع حينما نادى في الشهر الحرام والبلد الحرام: أيها الناس : ١٠.١ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا .. لا يحل لأحد أن يعتدى على دم أحد .. على حياة أحد .. على عرض أحد .. وإن أباكم واحد ، ألا أخد .. على عربى ، ولا لأحمر على لا فضل لعربى على أعجمى ، ولا لعجمى على عربى ، ولا لأحمر على أسود ، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى ... » ..

فى حجة الوداع، وأمام هذه الجموع الهائلة، أبلغ النبى بلاغه الأخير للناس، قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى : إن الرب واحد، والأب واحد، وأن الدماء والأعراض والأموال مصونة، لا يجوز أن يعتدى عليها، وأن الناس سواسية كأسنان المشط.. قررت حقوق الإنسان بناء على أن الناس عبيد لرب واحد ..

عقيدة التوحيد إذن هي الأساس الأول لتقرير حقوق الإنسان، لم يعد هناك مجال لفرعون من الفراعنة، يقول للناس: أنا ربكم الأعلى، ولا لنمرود من النماريد يقول: أنا أحى وأميت، ويقتل رجلا بغير حق ويقول: قد أمته، ويحكم على رجل بالإعدام ثم يعفوعنه ويقول: ها قد أحييته..

لم يعد هناك مجال لفرعون ونمرود، إنما المجال الآن للراكعين الساجدين الموحدين، الذين يعلنون في كل حين : أشهد أن لا إله إلا الله،الألوهية لله وحده ..

هذه الحقيقة هي بداية تحرير للإنسان، من ظلمات القرون وظلم القرون..

كان النبى ﷺ يختم رسائله إلى الملوك والأمراء - قيصر والنجاشى والمقوقس، وغيرهم من ملوك النصارى ورؤسائهم- بهذه الآية:

﴿ ... يَتَأَهَلَ ٱلْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةِ سَوَلَمِ بَيْمَنَا وَبَيْنَكُو اَلَّا نَصْبُدُ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ، شَكِئُا وَلَا يَتَخذَ بَعَضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾(١٧) ..

ليس هناك أحد يمكن أن يكون ربا لأحد، ولا لأحد أن يكون عبدا لأحد..

<sup>(</sup>١٧) سورة العمران : آية رقم ٦٤

وجاء الإسلام بأول شريعة تعترف بكيان المرأة ومكانتها في هذه الحياة . كانت المرأة منبوذة ولم يكن لها حق في الميراث أوالثروة . ولم يكن يعترف بها كإنسانه . بل كانت . كما يقول : « القديس سوستام » مدخل الشيطان وإنسانه ناقضة لنواميس الله مشوهة لصورة « الله » أي الرجل !!

كما كان يقول « سوستام » :

إنها شر لابد منه. وآفة مرغوب فيها. وخطر على الأسرة والبيت ومحبوبة فتاكه ومصيبة مطلية مموهة ..!!

وفي القرن الخامس إجتمع مجمع « ماكون » للبحث في المسألة الآتية :

« هل المرأة مجرد جسم لا روح فيه أم أن لها روحا .

وأخيرا قرروا إنها خلومن الروح الناجية ماعدا أم المسيح .. !!

ولما دخلت أمم الغرب في المسيحية كانت آراء رجال الدين قد أثرت في نظرتهم إلى المرأة ، فعقد الفرنسيون في عام ٥٨٦ للميلاد (أى في أيام شباب النبي ﷺ ) مؤتمرا للبحث :

هل تعد المرأة إنسانا أم غير إنسان ؟

وأخيرا قرروا أنها إنسان خلقت لخدمة الرجل فحسب ..

واستمر احتقار الغربيين للمرأة وحرمانهم لحقوقها طيلة القرون الوسطى حتى أن عهد الفروسية الذى كان يظن فيه أن المرأة احتلت شيئا من المكانة الإجتماعية حيث كان الفرسان يتغزلون بها ويرفعون من شأنها، لم يكن عهد خير لها بالنسبة لوضعها القانوني والإجتماعي، فقد ظلت تعتبر قاصرة لا حق لها في التصرف بأموالها دون إذن زوجها ..

والحق أن عصر الفروسية يرينا بعض الشواهد الواضحة على هذا الإزدراء، يروى فيها « إن الملكة بلانشفلور ذهبت إلى قرينها الملك تسأله معونة أهل اللورين. فأصغى اليها الملك، ثم استشاط غضبا، ولطمها على أنفها بجمع يده فسقطت منه أربع قطرات من الدم وصاحت تقول: ( شكرا لك، إن أرضاك هذا فأعطني من يدك لطمة أخرى حين تشاء ). ولم تكن هذه حادثة مفرده لأن الكلمات على هذا النحوكثيرا ما تتكرر، كأنها صيغة محفوظة، وكأنهما كانت اللطمة بقبضة اليد جزاء كل امرأة جسرت في عهد الفروسية على أن تواجه زوجها بمشورة .. » .. !!!

لا وفي سنة ١٧٩٠م بيعت امرأة في أسواق انجلترا بشلنين لأنها ثقلت بتكاليف معيشتها على الكنيسة التي كانت تاويها، وبقيت المرأة حتى سنة ١٨٨٢م محرومة من حقها الكامل في ملك العقار وحرية المقاضاة .. وكان تعليم المرأة سبة تشمئز منها النساء قبل الرجال فلما كانت اليصابات بلا كويل تتعلم في جامعة جنيف سنة ١٨٤٩م وهي أول طبيبة في العالم - كانت النسوة المقيمات معها يقاطعنها، ويأبين أن يكلمنها، ويزوين ذيولهن من طريقها احتقارا لها، كأنهن متحرزات من نجاسة يتقين مسامها، ولما اجتهد بعضهم في إقامة معهد يعلم النساء الطب بمدينة فلادلفيا الأمريكية، أعلنت الجماعة الطبية بالمدينة أنها تصادر كل طبيب يقبل التعليم بذلك المعهد وتصادر كل ما يستشير أولئك الأطباء..».

ومن الطريف أن نذكر أن القانون الإنجليزى حتى عام ١٨٠٥م كان يبيح للرجل أن يبيع زوجته ، وقد حدد ثمن الزوجة بستة بنسات .

فقد حدث إن باع إنجليزى زوجته عام ١٩٣١م بخمسمائة جنيه، وقال محاميه في الدفاع عنه: أن القانون الإنجليزى قبل مائة عام كان يبيح للزوج أن يبيع زوجته، وكان القانون الإنجليزى عام ١٨٠١م يحدد ثمن الزوجة بستة بنسات بشرط أن يتم البيع بموافقة الزوجة.

فأجابت المحكمة بأن هذا القانون قد ألغى عام ١٨٠٥م بقانون يمنع بيع الزوجات أوالتنازل عنهن، وبعد المداولة حكمت المحكمة على باثع زوجته بالسجن عشرة أشهر.

وقد حدث أن باع إيطالي زوجته لآخر على أقساط، فلما امتنع المشتري عن سداد الأقساط الأخيرة قلته الزوج البائع.

ولما قامت الثورة الفرنسية ( نهاية القرن الثامن عشر ) وأعلنت تحرير الإنسان من العبودية والمهانة ، لم تشمل بحنوها المرأة ، فنص القانون المدنى الفرنسي على أنها ليست أهلا للتعاقد دون رضا وليها إن كانت غير متزوجة ، وقد جاء النص فيه على أن القاصرين هم : الصبى والمجنون والمرأة . ولاتزال فيه بعض القيود على تصرفات المرأة المتزوجة .

وتتلخص المباديء الإصلاحية التي أعلنها الإسلام على لسان محمد على فيما يتعلق بالمرأة في المباديء التالية : أولا : إن المرأة كالرجل في الإنسانية سواء بسواء، يقول الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ آتَقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَطِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَنَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ... ﴾(١٨)

ويقول الرسول ﷺ : ﴿ إِنَّمَا النَّسَاءَ شَقَائِقَ الرَّجَالُ ﴾(١٩)

ثانيا : رفع عنها اللعنة التي كان يلصقها بها رجال الديانات السابقة فلم يجعل عقوبة آدم بالخروج من الجنة ناشئا منها وحدها ، بل منهما معا .

يقول تعالى في قصة آدم :

﴿ فَأَزَلَّهُمَا ٱلضَّيْطَانُ عَنْهَا قَأْخَرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيدٍّ ... ﴾ (٢٠)

ويقول عن آدم وحواء : ﴿ فَوَسُوَسَ لَهُمَا اَلشَّيْطَانُ لِمُبْدِى لَمُمَّا مَا وُدِى عَنْهُمَا مِن سَوْءَتِهِمَا ... ﴾ (٢١)

بل إِن القرآنَ في بعض آياته قد نسب الذنب إلى آدم وحده فقال : ﴿... وَعَصَىٰ ءَادَمُ رَبُّهُۥ فَغَوَىٰ ﴾(٢٢)

ثم قرر مبدأ آخر يعفى المرأة من مسئولية أمها حواء وهو يشمل الرجل والمرأة على السواء :

<sup>(</sup>١٨) سورة النساء : الآية رقم ١ .

<sup>(</sup>۱۹) رواه أحمد وأبوداود والترمذي .

<sup>(</sup>٢٠) سورة البقرة : الآية رقم ٣٦ .

<sup>(</sup>٢١) سورة الأعراف : الآية رقم ٢٠

<sup>(</sup>٢٢) سورة طه : الآية ١٢١ .

﴿ تِلْكَ أُمَّةً فَذَ خَلَتُ لَمَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمُ ۚ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُوكَ ﴾ (٢٣)

ثالثا : إنها أهل للتدين والعبادة ودخول الجنة إن أحسنت، ومعاقبتها إن أساءت كالرجل سواء بسواء، يقول الله تعالى :

﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِيحًا مِن ذَكِرٍ أَوْ أَنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْبِيَنَـُهُۥ حَيَوٰةً طَيِّـبَةً وَلَنَجْنِيَنَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾(٢١)

ويقول تعالى : ﴿ فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِى لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلِ مِنكُم مِن ذَكِرٍ أَوْ أُنثَنَّ بَعْضُكُم مِنَ بَعْضِ ۚ ... ﴾ (٢٥)

رَّابِعا: حَارِبِ التشاؤم بها والحزن لولادتها كما كان شأن العرب ولا يزال شأن كثير من الأمم ومنهم بعض الغربيين، فقال تعالى منكرا هذه العادة السيئة : ﴿ وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِٱلْأَنثَى ظَلَّ وَجَهُهُ. مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ ۗ ﴿ فَي يَنَوَرَىٰ مِنَ ٱلْفَوْمِ مَا سُوَّةٍ مَا بُشِرَ بِدِّ أَيْسَيكُهُ. عَلَى هُونٍ أَرَّ يَدُسُدُرُ فِي ٱلنِّرَاتِ أَلَا سَاءً مَا يَحَكُمُونَ ﴾ (٢٦٠).

> خامسا: حرم وأدها وشنع على ذلك أشد تشنيع فقال تعالى: ﴿ وَإِذَا ٱلْمَوْهُ,دَةُ سُهِلَتْ ﴿ إِلَيْ ذَلْبِ قُلِلَتْ ﴿ )(٢٧).

<sup>(</sup>٢٣) سورة البقرة : الآية رقم١٣٤.

<sup>(</sup>٢٤) سورة النحل : الآية ٩٧.

<sup>(</sup>٢٥) سورة آل عمران : الآية ١٩٥.

<sup>(</sup>٢٦) سورة النحل : الآيات ٥٨ ، ٥٩.

<sup>(</sup>۲۷) سورة التكوير : الآيات ۸ ، ۹ .

وقال تعالى : ﴿ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَــَـُلُوٓاْ أَوْلَنَدُهُمْ سَفَهُا بِغَيْرِ عِلْمِ ...﴾(٢٠).

سادسا : أمر بإكرامها : بنتا وزوجة ، وأماً .

أما إكرامها كزوجة ففى ذلك آيات وأحاديث كثيرة : منها قوله تعالى : ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمُ أَزْوَلَجًا لِلْتَسَكُّنُواً إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ أَزْوَلَجًا لِلْتَسَكُّنُواً إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مُوذَةً وَرَحْمَةً ... ﴾(٢٩)

وقوله ﷺ: « خير متاع الدنيا الزوجة الصالحة، إن نظرت إليها سرتك، وإن غبت عنها حفظتك »(٣٠)

أما إكرامها كأم ففي آيات وأحاديث كثيرة :

قال الله تعالى : ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَنَنَّا حَمَلَتُهُ أَمُّهُۥ كُرْهُـا وَوَضَعَتْهُ كُرُهُمَّ ۚ ... ﴾(٣١).

وجاء رجل إلى النبي ﷺ فقال :

« من أحق الناس بصحبتى ؟ قال:أمك. قال: ثم من؟ قال : أمك . قال: ثم من ؟ قال: أمك . قال: ثم من ؟ قال : أبوك ٣٢٧).

<sup>(</sup>٢٨) سورة الأنعام : الآية ١٤٠ .

<sup>(</sup>٢٩) سورة الروم : الآية رقم ٢١ .

<sup>(</sup>٣٠) رواه بألفاظ قريبه منه مسلم وإبن ماجه .

<sup>(</sup>٣١) سورة الأحقاف : الآية رقم ١٥ .

<sup>(</sup>٣٢) رواه البخاري ومسلم .

وجاء رجل إلى النبي ﷺ وقال : أريد الجهاد في سبيل الله ؟ فقال له الرسول ﷺ : هل أمك حية ؟ قال : نعم، قال : إلزم رجلها فشم الجنة .(٣٣).

سابعا : رغب في تعليمها كالرجل.. وفي الحديث عنه ﷺ : «طلب العلم فريضة على كل مسلم »(٢٤).

ثامنا : أعطاها حق الإرث : أما ، وزوجة ، وبنتا : كبيرة كانت أوصغيرة أو حملا في بطن أمها ..

تاسعا: نظم حقوق الزوجين، وجعل لها حقوقا كحقوق الرجل، مع رئاسة الرجل لشئون البيت، وهي رئاسة غير مستبدة ولا ظالمة. قال تعالى:

﴿.. وَلَمُنَ مِثْلُ وَلَمُنَ عَلَيْهِنَ بِٱلْمُعْرُونِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ ...﴾ (٣٥٠.

عاشرا :نظم قضية الطلاق بما يمنع من تعسف الرجل فيه وإستبداده في أمره فجعل له حدا لا يتجاوزه، وهوالثلاث، وقد كان عند العرب ليس له حد يقف عنده وجعل لإيقاع الطلاق وقتا، ولأثره عدة 1 أي: مدة 3 تتسيح للزوجين العودة إلى الصفاء والوئام.

الحادى عشر: حد من تعدد الزوجات فجعله أربعا وقد كان عند العرب وعند غيرهم من الأمم التي تبيح التعدد غير مقيد بعدد معين ..

<sup>(</sup>۳۳) ( رواه الطیرانی .

<sup>(</sup>٣٤) رواه البيهقي.

<sup>(</sup>٣٥) سورة البقرة : الآية رقم ٢٢٨.

وقد عرض القرآن الكريم للمرأة في عشر سور أوأكثر منها: سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة النساء، سورة المائدة، سورة النور، سورة الأحزاب، سورة المجادلة، سورة الممتحنة، سورة التحريم، وسورة الطلاق..

ففى سورة النساء تحدث القرآن الكريم عن الأصل الذى تكاثر منه الإنسان، وجعل المرأة شريكة الرجل فى تكوين ذلك الأصل، وجعله نعمة توجب على الإنسان التقوى والمراقبة:

﴿ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا اَلنَاسُ اتَقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَقَحُهَا وَبَنَّ مِنْهَا وَبَنَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَنِيْرًا وَنِسَآءٌ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَآةَلُونَ بِهِ. وَاللَّأَرْخَامُّ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْتُكُمْ رَقِيبًا ۞ ٨(٣٦)

وجعل القرآن الكريم للمرأة حقا في المبايعة على السمع والطاعة والقيام بحدود الشريعة وأحكامها . وجعل طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة . بلا تفرقة بين رجل وإمرأة . ويقول العلماء عند تفسير قوله تعالى : ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فُوا أَنفُسَكُم وَأَهْلِيكُو نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ... ﴾ (٣٧) يقول المفسرون في معنى الآية :

علموا أنفسكم وأهليكم الخير وأدبوهم ...

والمراد بالأهل النساء والأولاد ذكورا وإناثا ..

<sup>(</sup>٣٦) سورة النساء : الآية رقم ١

<sup>(</sup>٣٧) سورة التحريم : آية رقم ٦

وإذا كانت وقاية الأهل من نار الآخرة واجبة وهي لا تكون إلا بالتعليم والإرشاد إلى ما أوجبه الله من حقوق وواجبات، فوقايتهم من نار الدنيا وهي الحياة المنغصة بالجهل والشقاء وعدم النظام لا تقل في الوجوب عن الوقاية من نار الآخرة.

وقد قال الإمام محمد عبده كلاما في تعليم المرأة يدل على أن التعليم الذي يوجبه الدين على المرأة ليس قاصرا على تعليم العقائد والآداب والعبادات. وإنما يتناول كل مناحي الحياة المختلفة.

ولم يقف القرآن الكريم بالمرأة عند حسد تسويتها بالرجل في حق التعليم وحق حرية الرأى سوى بينهما في حق التملك ومباشرة عقود التصرفات بجميع أنواعها ..

وجعل لها ملكا خاصا وجعلها صاحبة السلطان المطلق في إدارته والتصرف فيه، وحذر الرجل أن يمد يده إلى شيء منه إلا بإذنها ورضاها. وجعل لها الحق في مباشرة العقود من بيع وشراء. وأباح لها أن توكل غيرها في كل ما تملكه بنفسها وأن تتوكل عن غيرها في كل ما يملكه. وأباح لها أن تضمن غيرها في كل ما يملكه وأباح لها أن تضمن (أي: يضمنها غيرها) على غير نحوما أبيح للرجال في كل هذه التصرفات. ولا نعلم أحدا من فقهاء الإسلام رأى أن النصوص الواردة في التصرفات المالية خاصة بالرجل دون المرأة...

وقد جاء في صحيح البخاري تحت عنوان « باب غزوالنساء وقتالهن » : (عن الربيع بنت معوذ قالت: ( وعن أم عطية الأنصارية قالت :

« غزوت مع رسول الله ﷺ سبع غزوات. أخلفهم في رحالهم
 وأصنع لهم الطعام وأداوى الجرحي وأقوم على الزمني ٥٠٠٥).

ولم يقف الإسلام بالمرأة في هذا الميدان عند إباحة خروجها مجاهدة، بل احترم أمانتها وجوارها، فمن المتفق عليه ما روى عن أم هانيء قالت: ( ذهبت إلى رسول الله على عام الفتح فوجدته يغتسل فقال: من هذه ؟ فقلت: أنا أم هانيء. فقال: مرحبا يا أم هانيء. فلما فرغ من غسله قام يصلى فلما انصرف. قلت: يا رسول الله زعم إبن أمي على إبن أبي طالب أنه قاتل رجلا قد أجرته. فقال النبي على إبن أبي طالب أنه قاتل رجلا قد أجرته. فقال النبي على إبن أبي طالب أنه قاتل رجلا قد أجرته. فقال النبي على إبن أبي طالب أنه قاتل رجلا قد أجرته . فقال النبي على إبن أبي طالب أنه قاتل رجلا قد أجرته . فقال النبي الله وعد أجرنا من أجرت يا أم هانيء ...).

فهل يجد الناس في تشريع مثل هذا ؟

وجاء محمد بأول شريعة تحرر الأرقاء، والعبيد، وخصص جزءا من ميزانية الدولة لتحرير الأرقاء والعبيد، وجعل تحرير العبيد كفارة لكثير من الخطايا والذنوب.

لقد كان الاسرائيليون يسترقون جميع النساء والأطفال في البلد الذي يغلبونه، أما الرجال فقد كانوا يضربون رقابهم بحد السيف، ويفنونهم جميعا كما أمرتهم كتبهم المقدسة وقد جاء في الإصحاح الحادي والعشرين من سفر الخروج: « إذا اشتريت عبدا عبرانيا فست

سنين يخدم، وفي السابعة يخرج حرا مجانا. إن دخل وحده فوحده يخرج. وإن أعطاه سيده إمرأة وولدت له بنين وبنات فالمرأة وأولادها يكونون للسيد وهويخرج وحده، ولكن إذا قال العبد: أحب سيدى وإمرأتي وأولادى لا أخرج حرا، يقدمه سيده لله، ويقربه إلى الباب أو إلى القائمة، ويثقب سيده أذنه بالمثقب يخدمه إلى الأبد، وإذا باع رجل ابنته أمة لا تخرج كما يخرج العبيد إن قبحت في عيني سيدها الذي خطبها لنفسه يدعها تفك وليس له سلطان أن يبيعها لقوم اجانب لغدره بها ».

وفى سفر التكوين: أن حام بن نوح- وهوإبن كنعان - كان قد أغضب أباه لأن نوحا سكر يوما ثم تعرى وهونائم فى خبائه. فأبصره حام كذلك، فلما علم نوح بهذا بعد استيقاظه غضب ولعن نسله الذين هم كنعان وقال: « ملعون كنعان عبد العبيد يكون لإخوته » ..

وفى الإصحاح ٢٧ من سفر التكوين « ليفتح الله ليافث فيسكن في مساكن سام . وليكن كنعان عبدا لهم » وبذلك يكون الرق عند اليهود نظاما معترفا به في كتبهم المقدسة ..

وجاء الدين المسيحي فأقر الرق الذي أقره اليهود من قبل ونص القديسون على شرعية خدمة الرقيق لساداتهم وليس في الإنجيل نص يحرمه أويستنكرهن..

بل كان بولس الرسول يوصى فى رسائله بإخلاص العبيد فى خدمة ساداتهم فقال فى رسالته إلى أهل « أفسس » : (أيها العبيد: أطبعوا ساداتكم - بخوف ورعدة في بساطة قلوبكم كما للمسيح ولا بخدمة العين كمن يرضى الناس، بل كعبيد المسيح عاملين مشيئة الله من القلب خادمين بنية صالحة كما للرب ليس للناس. عالمين أنه مهما فعل كل واحد من الخير فذلك يناله من الرب عبدا كان أم حرا؟)..

كما أوصى الرسول بطرس بهذه الوصية ، وأضاف القديس الفيلسوف « توما الأكويني » رأى الفلاسفة إلى رأى الرؤساء الدينيين فلم يعترض على الرق بل أيده وزكاه لأنه كما يقول أستاذه أرسطو حالة من الحالات التي خلق عليها بعض الناس بالفطرة الطبيعية .

وقى المعجم الكبير للقرن التاسع عشر « لاروس » : « لا يعجب الإنسان من بقاء الرق - واستمراره بين المسيحيين إلى اليوم فإن نواب الدين الرسميين يقرون صحته ويسلمون بمشروعيته وأن الدين المسيحى ارتضى الاسترقاق تماما إلى يومنا هذا وتعذر على الإنسان أن يثبت أنه سعى في إبطاله » ..

وفي قاموس الكتاب المقدس للكتور « جورج يوسف » قال :

إن المسيحية لم تعترض على العبودية من وجهها السياسى والإقتصادى ولم تقل شيئا ضد حقوق أصحاب العبيد ولا حركتهم إلى طلب الإستقلال ولا بحثت عن مضار العبودية ولا عن قساوتها . ولم تأمر بإطلاق العبيد وبالإجمال لم تغير النسبة الشرعية بين العبد والسيد بل العكس هوالواقع فقد أكدت حقوق كل من الفريقين وواجباته ..

وقبل سنوات قامت ضجة عالمية حول ما أثير عن الكنيسة الكاثوليكية وقيامها بحملات منظمة لبيع وشراء الفتيات من ولاية (كيرالا) الهندية ..

وفى التحقيق الذى قامت به السلطات المسئولة فى الحكومة الهندية المركزية وفى حكومة الولاية إعترف الكاردينال المسيحى أن هذه العملية وغيرها من عمليات الرقيق التى تمارسها الكنيسة كانت تتم تحت إشراف البابا وبعلمه .. وكان من الممكن أن تبقى هذه الجريمة سرا لولا وقوع بعض الفتيات فى قبضة البوليس الإيطالى والألمانى بتهمة ممارسة أعمال غير مشروعة .. وبسؤال الفتيات عن كيفية مجيئهن إلى إيطاليا وألمانيا أجبن : أن الرهبان قاموا بشرائهن من الهند ووضعوهن فى أديرة تمهيدا لسلوك طريق الرهبنة ولكنهن آثرن حياة المجون والفسق على الحياة داخل أديرة الكنيسة الكاثوليكية ..



وعندما إتصلت أوربا بإفريقيا كان هذا الإتصال مأساة إنسانية عرضت سكان هذه القارة لليل طويل خمسة قرون متوالية ..

فإن الدول الأوربية نظمت إختطاف هؤلاء المساكين واجتلابهم إلى بلادها لتكلفهم بأشق الأعمال ..

فلما اكتشفت أمريكا آخر القرن الخامس عشر إزداد البلاء النازل بهؤلاء الإفريقيين التعساء وتقول دائرة المعارف البريطانية ( جـ ٢ ص٧٧٩): إن اصطياد الرقيق من قراهم المحاطة بالأدغال كان يتم بإيقاد النار في الهشيم الذي صنعت منه الحظائر المحيطة بالقرى حتى إذا نفر أهالي القري إلى الخلاء تصيدهم الإنجليز بما أعدوا لهم من وسائل وشراك (٢٨)..

لقد بلغت تجارة الرقيق أوجها قبل حرب الإستقلال الأمريكية وكانت قواعدها في ليفر بول ولندن وبريستول ولانكشاير ..

وكانت الملكة اليزاييث الأولى تشارك فيها وأعارت التجار بعض أساطيلها وكانت شريكة « لجون هوكنو » أكبر تاجر رقيق في تاريخ العالم ، وقد رفعته الملكة إلى مرتبة النبلاء وجعلت شعاره « رقيقا يرفل في السلاسل والقيود» .. ومن المفارقات الطريفة أن السفينة التي أعارتها - الملكة - لجون هوكنز كانت تسمى « يسوع » وكان مخصصا للإبحار بالرقيق من الموانيء المذكورة إلى مواطن الإستعباد مخصصا للإبحار بالرقيق من الموانيء المذكورة إلى مواطن الإستعباد وقد طلبت انجلترا من رجال الدين المسيحي مبررا لهذه التجارة وقد طلبت انجلترا من رجال الدين المسيحي مبررا لهذه التجارة فأسعفوها بنصوص التوراة التي تقدمت في الكلام على الرق عند اليهود ، وبمتقضى هذه الفتوى كان استعباد الزنوج واجبا عند الأوروبيين لأنهم من سلالة « يافث بن نوح » الذي كتب على ذريته الإسترقاق كما تزعم ذلك أسفار العهد القديم ..



<sup>(</sup>٣٨) وقد عرض لهذه المأساة الكاتب الزنجي الأمريكي في كتابه الجذور « ROOTS »

وجاء محمــد بأول دولة تقوم على التكافل والتعاطف وعلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ..

وهذا التكافل والتعاطف لهما صورتان(٢٩) :

## \* صورة مادية :

وسبيلها مد يد المعونة في حاجة المحتاج، وإغاثة الملهوف، وتفريج كربة المكروب، وتأمين الخائف، وإشباع الجائع، والمساهمة العملية في إقامة المصالح العامة، وقد دعا القرآن الكريم إلى هذا التعاون المادي وحث عليه ، واستنهض الهمم فيه ، وأطلق عليه جملة من العناوين المحببة فيه، الداعية إليه. أطلق عليه عناوين ا إحسان، زكاة ، صدقة ، حق ، إنفاق ، في سبيل الله » ثم طلبه بصفته ركنا من أركان الدين وبصفته فضيلة إنسانية وأوجبه في أصناف المال كله : نقده ، وزرعه ، وماشيته . أوجبه للفقير على الغني ، وأوجبه للفقير على الفقير، وكان ذلك منه تدريبا للفقير على الإعطاء، والمساهمة في سد الحاجات بقدر ما يستطيع، وليدرك لذة اليد العليا، فيسعى في تحصيل الأموال، وتكون له اليد العليا على الدوام، وليجد في ضميره ما يدفعه إلى المعونة الكبري متى وجد إليها سبيلاً ، ولعل أوضح شاهد لذلك ما شرعه الإسلام في آخر شهر رمضان من كل عام بإسم ١ زكاة الفطر » ..

<sup>(</sup>٣٩) الإسلام عقيدة وشريعة - الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت - ص٤٣٦ وما بعدها ..

### \* وصورة أدبية :

ونعنى بها تكافل المسلمين جميعا وتعاونهم المعنوى بالتعليم والنصح والإرشاد والتوجيه ..

وقد أعطاه القرآن الكريم إسما كريما يحببه إلى النفوس، ويغرى به العقول والقلوب، فسماه « الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » ولاشك أن كلمة « المعروف » عنوان أخاذ يجذب إليه القلوب، ويحمل على الأمر به، وأن كلمة « المنكر » من شأنها أن تبشع الشر والفساد وأن تثير النفوس عليهما، وأن توجه إليهما من الجماعة حربا لا هوادة فيها ..

والإسلام يجعل هذا التكافل الأدبى فريضة لازمة على كل مسلم، بل جاء على لسان الرسول « على الله الدين كله بالنسبة إلى جميع الطبقات « الدين النصيحة . قالوا : لمن يا رسول الله ؟ قال : لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم »..

وقد طلبه الله على وجه خاص من القادرين عليه، الواقفين على حدود الله، ورتب عليه الفلاح المطلق:

﴿ وَلَتَكُن مِنكُمْ أَمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْحَيْرِ وَيَأْمُرُونَ ٱلْحَيْرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلمُنكَرِّ وَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلتُغْلِحُونَ ﴿ ﴾ (١٠) ..

وجعل له شأنا من شئون المؤمنين، وألبسه ثوب الولاية :

<sup>(</sup>٤٠) سورة أل عمران : الآية رقم ١٠٤

﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَتُ بَمْشُكُمْ وَالْمُؤْمِنَتُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُونِ وَالْمُؤْمِنَتُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكرِ ﴾ (١٠) ..

وقد صور رسول الله على صلة المسلم بالمسلم بقوله : « المؤمن مرآة المؤمن » وفي بعض الآثار « المسلم للمسلم كالبدين تغسل إحداهما الأخرى » ..

هكذا فهم المسلمون الأولون مبدأ مسئولية المؤمنين بعضهم عن بعض، فقاموا بالنصح والإرشاد : ينصح عالمهم جاهلهم، ويرشد كبيرهم صغيرهم، بل لقد نصح الصغير الكبير، والمرءوس الرئيس، والمحكوم الحاكم، وتقبل الجميع من الجميع شاكرة ألسنتهم، مطمئنة قلوبهم، قاستقامت لهم الأمور، وتقدمت بهم الحياة، وكانوا أقوياء وغيرهم الضعيف وأعزاء وغيرهم الذليلي. وظلوا كذلك يتعاونون على البر والتقوى ويتناصحون بالخير والمعروف، حتى نبتت فيهم نابتة الشهوة والهوى فأفسدت عليهم تصورهم للحياة، وظنوها مادة عليها يتنافسون، وأموالا وجاها بها يتفاخرون ويتكاثرون، وبذلك ضعف ما تكنه قلوبهم نحوروابط الإيمان، فضعف شعورهم بتلك المسئولية، فنظر بعضهم إلى بعض كوحدات مبعثرة لا يضم شتاتها رباط، وأنساب كل منهم في مهاب الشهوة والهوى، وعندئذ رأى الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أن أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر قد يغضب عليهم الناس. أويمنعهم متاع الحياة، أويفقدهم النفوذ والجاه، فعاشروا الناس على ما يعلمون منهم ويعرفون فيهم،

<sup>(</sup>٤١) سورة التوبة : الآية رقم ٧١

فألف الناس المنكر ، وأنكروا المعروف وأصبح التوجيه للحق عليهم ثقيلا والموجه المخلص بينهم دخيلا ..

ولقد قص الله علينا مصير الأولين من الأمم التي تركت هذه المسئولية، فحل بها من الويلات ما حل:

﴿ فَكُوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبَلِكُمُ أُولُوا بَقِيَةٍ يَنْهَوْكَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِنْتَنَ أَجَيْتَنَا مِنْهُمُّ وَاتَّبَعَ الَّذِيكَ ظَلَمُوا مَا أُنْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِيكَ ﴿ ﴾ (٢٠)

وجاء على لسان النبي ﷺ:

« لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصى ودخل النقص عليهم في دينهم نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم وواكلوهم وشاربوهم ولم يمنعهم العصيان عن مخالطتهم فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ففرق كلمتهم وأذلهم وشتت شملهم. ثم قرأ:

﴿ لَٰعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَغِت إِسْرَتِهِ بِلَ عَلَىٰ لِسَكَانِ دَاوُرَدَ وَعِيسَى اَبْنِ مَرْبَعَدُّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا كَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكِرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَدُونَ اللهِ مَنَاهَوْنَ عَن مُنكِرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَدُونَ لَمِنْسَ مَا كَانُوا يَغْمَلُونَ اللهِ ..(٢٣)



<sup>(</sup>٤٢) سورة هود : الآية ١١٦ ..

<sup>(</sup>٤٣) سورة المائدة : الآيتان ٧٨ ، ٧٩ .

جاء محمد ليعلن إن البشر – كما يقرر القرآن الكريم – إخوة .. وأبناء لأب واحد وأم واحدة :

﴿ ﴿ إِنَّا يَّا اَلْنَاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا وَجَهَا وَبَكَ مِنْهَا وَجَهَا وَبَكَ مِنْهَا وَجَهَا وَبَكَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَذِيرًا وَلِسَانَةُ ... ((13)

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقَنَكُمْ مِن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَكُو شُعُوبًا وَفَيَآيِلَ لِتَعَارَفُواً ... ﴾ (\*\*\*) ..

والإنسان في كتابنا السماوي المقدس هوأكرم مخلوقات الله وخليفته في أرضه .

﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِكَةِ إِنِّ جَاعِلٌ فِي ٱلأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَشْفِكُ ٱلدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ جِحَمْدِكَ وَنُقَدِسُ لَكَ قَالَ إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَا ءَادَمَ ﴿ ﴾ (٢٠٠)..

ولأنه: « أى : الإنسان » خليفة عن الله في الأرض. وكان أكرم مخلوقاته بين الناس. فما نراه حولنا في هذا الكون من عوالم. عالم النجوم والكواكب. وعالم الحيوان والنبات. وعالم الطير والجماد.. وكل ما عرف فوق سطح هذه الأرض من جبال وبحار وما خفي في أعماقها من معادن وثروات كل هذه العوالم خلقت من أجل هذا الإنسان وسخرت بإرادة الله لتكون في خدمة هذا الإنسان..

<sup>(</sup>٤٤) سورة النساء : الآية رقم ١ .

<sup>(</sup>٤٥) سورة الحجرات : الآية رقم ١٣ .

<sup>(</sup>٤٦) سورة البقرة : الآية رقم ٣٠ .

﴿ وَسَخَرَتُ إِلَى اللَّهُ الْبَلَ وَالنّهَارَ وَالشّمَسَ وَالْفَعَرُ وَالنّهُومُ مُسَخَرَتُ إِلَى إِلَى اللَّهُومُ اللَّهُومُ اللَّهُومُ اللَّهُومُ اللَّهُومُ اللَّهُومُ اللَّهُومُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللل

ولأن البشر كلهم إخوة ، وكرامتهم عند الله واحدة ، فقد محا الإسلام بكلمة واحدة كل أسباب التفرقة ، وأسقط كل المزاعم التي تميز إنسانا على إنسان بالجنس أواللون أوالطبقة ..

﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَنْقَلَكُمُّ ... ﴾ (٢٩).

أجل.. إن أكرمكم عند الله أتقاكم.. هذا هوالميزان الحق الذي يوزن به الناس.. فالعدالة الإسلامية ترفض أي إمتياز لإنسان على آخر

<sup>(</sup>٤٧) سورة النحل : الآية رقم ١٢.

<sup>(</sup>٤٨) سورة النحل : الأيات ١٥:١٣ .

<sup>(</sup>٤٩) سورة الحجرات : الآية رقم ١٣.

بسبب اللون أو الجنس.. ولم يؤثر أويعرف عن مفكرى الإسلام أوفقهائه قول يخالف هذه القاعدة التي أرسى قواعدها القرآن والنبي ( عليه ولم يقل أحد من المسلمين ما قاله ( منتسكيو) عن الجنس الأسود بأن الله - جل وعلا - أحكم من أن يضع روحا في جساد أسود.. (٥٠).. !!

ولم يقل أحد من المسلمين ما قاله ه الكونت الفرنسي جوزيف آرثر» بأن : كل شيء عظيم أونبيل أومثمر في أعمال الإنسان على ظهر الكوكب، في الفن والحضارة، يصدر من نقطة إنطلاق واحدة، وينتج عن تطور جرثومة واحدة ... وينتمي لأسرة واحدة بعينها سادت فروعها المختلفة في جميع أقطار العالم المتحضرة ... فالتاريخ يبين أن الحضارة بأسرها مصدرها الجنس الأبيض، وأنه لا يمكن لأية حضارة توجد بغير عونه، وأن أي مجتمع لا يعظم ولا يتألق إلا حافظ على دم الجماعة النبيلة التي خلقته (٥٠)..

إن الإسلام ينظر إلى الإنسانية كحديقة كبيرة تختلف ألوان أزهارها دون أن يكون للون فضل على لون .. أولصورة على صورة ..

استمع إلى هذا الحديث الذي يقول فيه النبي عَيْجُ:

<sup>(</sup>٠٠) د/ عبد العزيز كامل - التفرقة العنصرية - القاهرة ١٩٦٣م ..

<sup>(</sup>١٥) دروس من التاريخ – ( ويل ديررات ) - الطبعة العربية – ..

« أنا سابق العرب .. وصهيب سابق الروم – وكان رقيقا من الروم
 - .. وسلمان سابق الفرس – وكان رقيقا من الفرس – .. وبلال سابق الحبش – وكان أسود رقيقا من الأحباش .. » ..

ويقول النبي ﷺ:

« لينهين قوم يفخرون بآبائهم أوليكونن عند الله أهون على الله
 تعالى من الجعلان - الحرباء -» ..

فليس لعربي على عجمي فضل . .

وليس لأسود على ابيض فضل ..

ولا لأبيض على أسود فضل .. إلا بالتقوى «٢٠°)

بل نقرأ : إن أبا سفيان - وكان من أشراف قريش المحاربين للإسلام - مر على سلمان الفارسي، وصهيب الرومي وبلال الحبشي - فقالوا : والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله .. وسمع ذلك أبوبكر فقال : أتقولون هذا لشيخ قريش ؟

وذهب أبوبكر وأخبر النبي ﷺ بما سمع وبما قال.

فقال النبي ﷺ لأبي بكر:

« يا أبا بكر لعلك أغضبتهم؟ إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك»!!

 <sup>(</sup>٢٥) أنظر سيرة ابن هشام . وامتاع الأسماع . وغيرهما من كتب السيرة النبوية .
 والبخارى ومسلم ..

فأتاهم أبوبكر وقال :

- يا اخوتاه أ أغضبتكم ؟

– ما غضبنا يغفر الله لك ..

وكان عمر يقول :

( أبوبكر سيدنا وأعتق سيدنا ) - يعنى . بلالا - الذى كان رقيقا - وقد تزوج بلال أخت عبد الرحمن بن عوف ( القرشى التاجر الكبير ) .
 وأعتق الإمام الحسين جارية ثم تزوجها فكتب اليه معاوية يقول :

كيف تتزوج جارية ؟

فقال الإمام الحسين:

( لقد رفع الله بالإسلام الخسيسة ووضع عنا به النقيصة )..



والقرآن الكريم هو الكتاب السماوى الوحيد الذى يعترف بما سبقه من الكتب السماوية ويفرض على المسلم الإيمان بها إيمانه بالقرآن نفسه ..

﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ، وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِاللّهِ وَمُكَتَهِكِيهِ، وَكُثْبُهِ، وَرُسُلِهِ، لَا نُفَرِقُ بَيْنَ آحَدِ مِن رُسُلِهِ، ... ﴾(٣٠) فمن آمن بالقرآن ولم يؤمن بالإنجيل والتوراة – كما أنزلا من عند الله – فهو ليس مسلما ..

(٥٣) سورة البقرة : الآية رقم ٢٨٥

والقرآن يؤمن بجميع الأنبياء والرسل من لدن آدم إلى المسيح ومحمد عليهما السلام . .

﴿ قُولُوٓا ءَامَكَا بِاللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰۤ إِبْرَهِءَ وَاِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّوْنَ مِن رَبِهِنْهُ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُنْهُ وَنَحْنُ لَدُ مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهِ الْمُنْكِنَا اللَّهِ

فمن آمن بمحمد ولم يؤمن بأى نبى آخر ذكره القرآن فهو ليس مسلما ..

ومن حقائق القرآن التي تدل على شمول عقائده، أنه يعتبر رسالة الأنبياء جميعا واحدة وهي ( الإسلام ) والإختلاف بين رسالة ورسالة إنما هواختلاف إقتضته الطبيعة البشرية طبقا لتطور الإنسان من مرحلة إلى مرحلة. فإذا كان الإنسان يولد طفلا ثم يموت شيخا، وكان لكل مرحلة من مراحل عمره ما يناسبها من الغذاء والتربية. فكذلك كانت الإنسانية في مراحلها الأولى كما قرر ذلك علماء الإجتماع والتربية.

يقول القــرآن :

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ ٱلدِينِ مَا وَضَىٰ بِدِ. نُوحًا وَٱلَٰذِى ٓ أَوْحَيْـنَاۤ إِلَيْكَ وَمَا وَضَيْنَا بِدِهِ ۚ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰۤ أَنَ أَقِمُوا ٱلدِينَ وَلَا نَنَفَرَّقُواْ فِيهِ ...﴾(°°)..

<sup>(</sup>٤٥) سورة البقرة : الآية رقم ١٣٦

<sup>(</sup>٥٥) سورة الشوري : الآية رقم ١٣

وفي هذا يقول النبي محمد ﷺ:

« مثلى ومثل الأنبياء قبلى كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنه ، فجعل الناس يطوفون به ، ويعجبون له ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين » ..

ولما كان من معانى الإسلام « الإنقياد والخضوع لله » فإن القرآن يعتبر كل ما في هذه الحياة مسلما ، لأن كل ما في الحياة خاضع لقوانين الله ومشيئته في الخلق والحياة ..

﴿ أَفَعَكَبُرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُۥ أَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوَعًا وَكَرْهَا ...﴾ (٥٦).

بل يعتبر القرآن عالم الحيوان والطير أمة من الأمم، لها حقوق يجب أن تلتزم وتعامل بأسلوب يراعي ويحترم..

﴿ وَمَا مِن دَاتَةِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَاتِهِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمُّمُ أَمَّالُكُمْ مَا ..﴾^‹‹›)..

وفي هذا يقول نبي الإسلام محمد ﷺ:

العطش، فوجد بئرا فنزل
 وشرب ثم خرج..

(٥٦) سورة آل عمران : الآية رقم ٨٣

(٥٧) سورة الأنعام : آية رقم ٣٨ .

فرأى كلبا يلهث ، يأكل الثرى من العطش. فقال الرجل : قد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ بي ..

فنزل البئر . فملأ خفه ثم أمسكه بفيه « أي : فمه » فسقى الكلب . فشكره الله . فغفر له ..

قالوا - أى:أصحاب النبى - يا رسول الله .. وإن لنا في البهائم لأجرا ؟

فقال : ( في كل ذات كبد رطبة أجرا ١ ..

وقال نبى الإسلام ﷺ:

« لا تتخذوا ظهور دوابكم منابر إنما سخرها الله لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس » ..

وحين رأى ﷺ أحد أصحابه يحمل طائرا في يده ونظر أم هذا الطائر تحوم فوق رأسه . اعترض على هذا العمل وقال :

« من فجع هذه بولدها ؟ ردوا ولدها إليها » ..

وقال :

« ما من مسلم يغرس غرسا أويزرع زرعا فيأكل منه طير أوإنسان أوبهيمة إلا كان له به صدقة » ..

وفي ضوء هذه التعاليم يقرر الفقهاء المسلمون من أحكام الرحمة بالحيوان ما لا يخطر على بال أحد ..

فهم يقررون : إن نفقة الحيوان واجبة على مالكه. فإن امتنع أجبر على بيعه أوالإنفاق عليه .. !! بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك فقالوا :

إذا لجأت قطة عمياء إلى بيت شخص وجبت نفقتها عليه لأنها لا تستطيع الذهاب إلى مكان آخر .. !!

وقالوا أيضا : إن لكل حيوان طاقة خاصة فلا ينبغي أن يحمل حيوان أكثر من طاقته .. وحددوا لكل نوع من أنواع الدواب أقصى ما يمكن أن يتحمله ..

وأكثر من هذا: فإن أغنياء المسلمين كانوا يوقفون بعض أملاكهم لرعاية الحيوانات المسنة والمريضة. وإطعام الكلاب والقطط الضالة.

وفي تاريخنا نقرأ قصة إمام اسمه ( أبو اسحاق الشيرازي ) . .

هذا الإمام كان يمشى فى طريق مع بعض أصحابه. فتعرض لهم كلب كان يمشى فى الطريق، فحاول بعض أصحاب هذا الإمام زجر هذا الكلب وإرغامه على الفرار والهرب. فصاح الإمام فيهم قائلا:

اتركوا الكلب وشأنه .. أما علمتم أن الطريق مشترك بيننا وبينه !!

كما أن للمسيحيين واليهود - في الإسلام - معاملة خاصة. ومكانة خاصة .. كما يعرفون في الإسلام بإسم رأهل الذمة ) فهم رأهل ذمة ) والذمة معناها العهد، والضمان، والأمان، وإنما سموا بذلك لأن لهم عهد الله . وعهد رسوله . وعهد جماعة المسلمين . أن يعيشوا في حماية الإسلام آمنين مطمئنين، فلهم ما للمسلمين من حقوق وعليهم ما على المسلمين من واجبات ..

وعلى الإمام أوولى الأمر في المسلمين بما له من سلطة شرعية ، وما لديه من قوة عسكرية ، أن يوفر لهم هذه الحماية ..

وكما يقول بعض الفقهاء :

( يجب على الإمام حفظ أهل الذمة ومنع من يؤذيهم، وفك أسرهم، ودفع من قصدهم بأذى إن لم يكونوا بدار حرب، بل كانوا بدارنا، ولوكانوا منفردين ببلد).

وعلل ذلك بأنهم : ( جرت عليهم أحكام الإسلام وتأبد عقدهم ، فلزمه ذلك كما يلزمه للمسلمين )(^^).

وينقل الإمام القرافي المالكي في كتابه ( الفروق ) قول الإمام الظاهري ابن حزم في كتابه ( مراتب الإجماع ) :

( إن من كان في الذمة ، وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالكراع والسلاح ونموت دون ذلك ، صونا لمن هوفي ذمة الله تعالى وذمة رسوله « ﷺ » فإن تسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذمة (٥٠٠ . وحكى في ذلك إجماع الأمة .. وعلق على ذلك القرافي بقوله : ( فعقد يؤدى إلى إتلاف النفوس والأموال صونا لمقتضاه عن الضياع – إنه لعظيم )(١٠٠)..

<sup>(</sup>٥٨) مطالب أولى النهي – جزء ٢ صفحة ٢٠٢ و٦٠٣ . .

<sup>(</sup>٥٩) الفروق - جزء ٣ صفحة ١٥: ١٥ - الفرق التاسع عشر والمائة .

<sup>(</sup>٦٠) نفس المصدر السابق . وأنظر في هذا أيضا : غير المسلمين في المجتمع الإسلامي - د/ يوسف القرضاوي - ، وأهل الذمة - د/ قاسم عبده قاسم ..

ومن المواقف التطبيقية لهذا المبدأ الإسلامي، موقف شيخ الإسلام ابن تيميمة حينما تغلب التتار على الشام، وذهب الشيخ ليكلم اقائد التتار افي إطلاق الأسرى فسمح القائد التترى للشيخ بإطلاق أسرى المسلمين، وأبي أن يسمح له بإطلاق أهل الذمة فما كان من شيخ الإسلام إلا أن قال:

لا نرضى إلا بإفتكاك جميع الأسارى من اليهود والنصارى فهم أهل ذمتنا، ولا ندع أسيرا، لا من أهل الذمة، ولا من أهل الملة.. فلما رأى إصراره على ذلك أمر بإطلاق سراحهم..

ولوشئنا أن نعبر عن جميع تعاليم الإسلام بإسلوب موجز، جاز لنا أن نعبر عنها بهاتين الكلمتين الوجيزتين: الإيمان، والعمل الصالح (١١) فهاتان الكلمتان تشملان جميع ما جاءت به رسالة محمد بي وتحيطان بكل ما أكملته من عقيدة، وعمل، وخلق، وحسن معاملة. فهما قوام الإسلام وزبدة ما جاء به محمد رسول الله، وهما في الواقع قوام الفلاح والنجاة وملاك السعادة. فمن آمن بالله إيمانا لا يزعزعه

<sup>(</sup>٦١) والإيمان الإسلامي بضع وسبعون شعبة ، وقد استقصاها أعلام الإسلام فرأوها تدور حول شيئين لا ثالث لهما : الحق ، والخير . وكل شعبة من شعب الإيمان الإسلامي لا ريب أنها تدخل إما في باب الحق ، أو في باب الخير . والعمل الصالح هوعمل المؤمن بما هو مؤمن به ، فلا يكون العمل صالحا إلا اذا كان من عمل الحق أومن عمل الخير وهذا هوالإسلام ..

شيء، وأطاع الله فيما أمر به من حق وخير وعمل بذلك عملا صالحا لا يشوبه سوء، أفلح ونجا، وقد وصف الله في كثير من الآيات شأن المؤمنين الذين يؤمنون بالله ويعملون عملا صالحا وبشرهم تارة بقوله (أولئك هم المفلحون) وتارة بأنهم (أولئك هم الفائزون). فالفلاح البشرى والفوز الإنساني يرجع إلى الإيمان بالله والعمل الصالح بما أمر..

لقد عاشت تعاليم الأنبياء لأنهم كانوا قدوة وكانت حياتهم وقفا على تجسيد تعاليمهم في الفرد والمجتمع والأسرة، وكان رسولنا محمد صلوات الله عليه هوالمثل الأعلى لهذه الحقيقة ..

لكن لماذا محمد بالذات هو النبي المختار للإتباع والإسوة ؟ لماذا كان النبي العربي عليه هووحده المرشح للقيادة ؟

ذلك .. لأنه من أجل أن تقتدى بإنسان فلابد وأن تعرف كل شيء يتصل بهذا الإنسان .. كيف نشأ ؟ وكيف عاش ؟ طريقته في الحياة ، أسلوبه في العمل .. نظرته إلى الناس . إيمانه بالدعوة .. وسيلته في التطبيق ، حياته الخاصة . أحواله في البيت والأسرة . سياسته في الحكم والحرب والسلام ..

كم نبي عرف عنه كل ذلك ؟ إنه محمد وحده . .

لكن .. لماذا ؟

إن موسى عليه السلام لا نعلم عن حياته حسب الأسفار الخمسة من التوراة إلا قتاله وقيادته في الحرب. أما النواحي الأخرى من حياته كالحقوق في أمور الدنيا، والفرائض والواجبات فلا نكاد نعرف عنها إلا القليل النادر ... ومن يحاول أن يقف على ما ينبغى أن تكون عليه العلاقة بين الزوج وزوجه ، والوالد وولده . وشروط الصداقة بين الصديقين وشروط الهدنة بين المتحاربين وكيف ينفق المرء أمواله وكيف يعامل الفقراء واليتامى ... ومن يحاول أن يعرف شيئا من كل ذلك ، وكان نبيا من أولى العزم . وعاش مائة وعشرين سنة ...

وعيسى عليه السلام الذى يبلغ أتباعه قرابة خمسمائة وألف مليون فى العالم ؟ لقد بذل العلامة الفرنسى « رينان » قصارى جهده ليقف على حياته كاملة . ومع كل ذلك لاتزال هذه الحياة سرا مكنونا فى ضمير الزمن لم يبح به بعد ..

إن عيسى عليه السلام عاش في هذه الدنيا ثلاثا وثلاثين سنة كما يقول الإنجيل وكل ما ذكر عن حياته في هذه الأناجيل لا يكاد يتجاوز السنوات الثلاث الأخيرة من حياته فنحن لا نعرف عن حياته إلا أنه ولد. وهاجر وأمه إلى مصر وأراه الله آية أو آيتين في صباه ثم غاب عن الناس وظهر لهم وهوفي الثلاثين من عمره، فتراه قائما يعظ الملاحين وصيادي الأسماك على الشواطيء وفي بعض الربوات. فصحبه جماعة من الحواريين وحاور اليهود وناظرهم في بعض الأحيان حتى أثاروا عليه الرومان، ورفع أمره إلى محكمة يرأسها قاض من الروم فقضى عليه بالصلب، وبعد ثلاثة أيام وجد قبره خاليا من جسده عليه السلام..

هذا ما تقوله الأناجيل عن حياته. ولكن أين قضى عيسى الثلاثين أوالخمس والعشرين سنة على الأقل من حياته ؟ وفيم قضاها ؟ وبأى الأعمال شغل هذا الفراغ الواسع من عمره ؟ إن الدنيا لا تعلم عن كل ذلك شيئا ولن نعلم، والثلاث السنوات الأخيرة من حياته ماذا نعرف عنها : آيات ومعجزات معدودات، وبعض العظات. ثم المحاكمة.. ورفعه بعد ذلك إلى السماء..

لقد ألقى « باسورث سميث » عضو كلية التثليث في جامعة اكسفورد ١٩٤٧م محاضرات عن ( محمد والإسلام ) نقتطف منها هذه العبارات :

نحن لا نعلم من حياة ال يسوع الإلا شذرات تتناول جانبا صغيرا من حياته المتنوعة ومن ذا الذي يستطيع أن يكشف لنا الستار عن شؤون ثلاثين عاما هي تمهيد للثلاثة أعوام الأخيرة من حياته فقط. وما الذي نعلمه عن أصحابه نعلمه عن أمه ؟ وعن حياته في بيته ؟ وما الذي نعلمه عن أصحابه الأولين ؟ وعن حواريه وكيف كان يعاملهم ؟ وكيف تدرجت رسالته في الظهور ؟ وكيف فاجأ الناس بدعوته ؟ وكم من أسئلة تجيش في نفوسنا ولن يستطيع أحد أن يجيب عليها إلى يوم القيامة ؟

# ويقول سميث :

أما الإسلام فأمره واضح كله، ليس فيه سر مكتوم عن أحد وليس في حياة نبيه غموض لم يكشف ولا تجد فيما كتب عنه أمورا مبهمة، ولا أساطير ولا خرافات. والأمر كله واضح وضوح النهار كأنه الشمس يرى الناس تحت أشعة نورها كل شيء..

وقد كتب « جون ديوى يوت » سنة ١٨٧٠م كتابا بالإنجليزية في سيرة النبي جعل عنوانه ( إعتذار إلى محمد والقرآن ) ..

يقول في مقدمة هذا الكتاب :

لا ريب أنه لا يوجد في الفاتحين والمشرعين من يعرف الناس حياته ، وأحواله أكثر تفصيلا وأشمل بيانا مما يعرفون من سيرة محمد « صلى الله عليه وآله وسلم » وأحواله ..

يقول العلامة « سليمان الندوى »(٦٢) :

كان الواعظ الذائع الصيت الأستاذ حسن على - رحمه الله -يصدر في ( BETNAH ) قبل خمسين عاما مجلة « نور الإسلام » . وقد قال في جزء منها :

إن صديقا له من البراهمة قال له :

إنى أرى رسول الإسلام أعظم رجال العالم وأكملهم. فقال له الأستاذ حسن على وبماذا كان رسول الله عندك أكمل رجال العالم ؟

فقال الرجل الهندوسي : لأني أرى خصالاً لم تجتمع كلها في رجل واحد وفي آن واحد .. وبهذا الكمال والرقي ، والرفعة والسمو ..

لقد كان محمد ملكا دانت له أوطانه بالطاعة ومع ذلك فهو متواضع في نفسه يرى أنه لا يملك من الأمر شيئا. وأن الأمر كله بيد ربه .. وتراه في غني عظيم تأتيه الأموال بالخزائن إلى عاصمة ملكه وييقى مع ذلك محتاجا ولا توقد في بيته نار لطهي الطعام ولعدة أيام . وكثيراً ما يطوى على الجوع : ونراه قائدا عظيما يقود الجند القليل

<sup>(</sup>٦٢) كان من أشهر علماء المسلمين في الهند قبل الإستقلال وقد نقلنا هذه العقتطفات من كتابه ( محاضرات في السيرة النبوية ) صفحة ٨٣ وما بعدها ..

العدد فيقاتل بهم ألوفا من الجند المدجج بالسلاح ويهزمهم شر هزيمة ، ونشاهده بطلا شجاعا يصمد وحده لآلاف من أعدائه غير مكترث بهم ، وهو مع ذلك رقيق القلب متعفف عن إراقة قطرة دم . ونراه مشغولا بجزيرة العرب كلها بينما لا يفوته أمر من أمور بيته وأزواجه وأولاده . ولا أمر من أمور فقراء المسلمين ومساكينهم ، لقد كان إنسانا يهمه أمر العالم كله وهومع ذلك متبتل إلى الله منقطع عن الدنيا فهوفي الدنيا وليس فيها لأن قلبه لا يتعلق إلا بالله وبما يرضى الله . لم ينتقم من أحد قط لذات نفسه ، وكان يدعو لعدوه بالخير .

وتراه رسولا حصيفا ونبيا معصوما في الساعة التي تتصوره فيها فاتحا للبلاد ظافرا بالأمم وإنه ليضطجع على حصير له من خوص، وينام على وسادة حشوها ليف.. ويعيش أهل بيته في فاقة في الوقت الذي تتجمع فيه الغنائم العظيمة في فناء مسجده - فيفرقها على الفقراء والمحتاجين ولا ينال أحد من أهله أوأهل بيته نصف درهم. فإذا كانت شخصية الرسول العربي هي الشخصية النموذجية الكاملة، وكان - بحياته وأقواله وأعماله - مثالا يحتذى به في كل خطوة.

فأين تقف رسالته من هذا الشمول الجامع ؟

وما هي أبعادها الفكرية والعقدية في هذا العالم المتصارع .. ؟ يقول المرحوم العلامه سليمان الندوى :

لقد توزعت الدنيا - قبل بعثة النبى - عقائد باطلة. وأوهام سخيفة. كان أهل كل دين في أية مملكة من الممالك يحسبون أن مملكتهم هي الدنيا فقط.. فكان براهمية الهند ومتصوفوها يرون أن بلادهم هي أرض الله المختارة وما خرج عنها فلا نصيب له من رحمة الله .. وكذلك قال « زرادشت » الذي أعلن أن بلاده هي المقدسة دون غيرها من أرض الله . وكذلك قال بنوإسرائيل فهم أساتذة هذا النوع من الإدعاء والإفتراء والزعم ..

والمسيح عليه السلام أعلن أنه لم يرسل إلا إلى خراف بنى إسرائيل الضالة .. وقد جاء في الإصحاح السابع من إنجيل مرقس أن إمرأة بابنتها روح نجس سمعت به (أى المسيح) فأتت وخرت عند قدميه وكانت المرأة أممية أى من أبناء الأمم غير الإسرائيلية . فسألته أن يخرج الشيطان من ابنتها وأما يسوع فقال لها : دعى البنين أولا يشبعون لأنه ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب ..

هكذا تزعمون أن المسيح العظيم يقول هذا الكلام عن المرأة التي أصاب إبنتها مرض أو مس !!

> فهل يتصور مثل هذا الكلام عن المسيح الرب !! كما تعتقدون أيها الأب !!



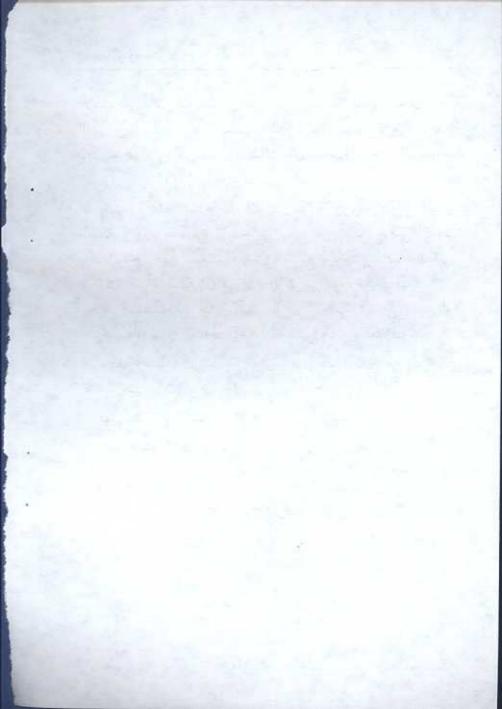



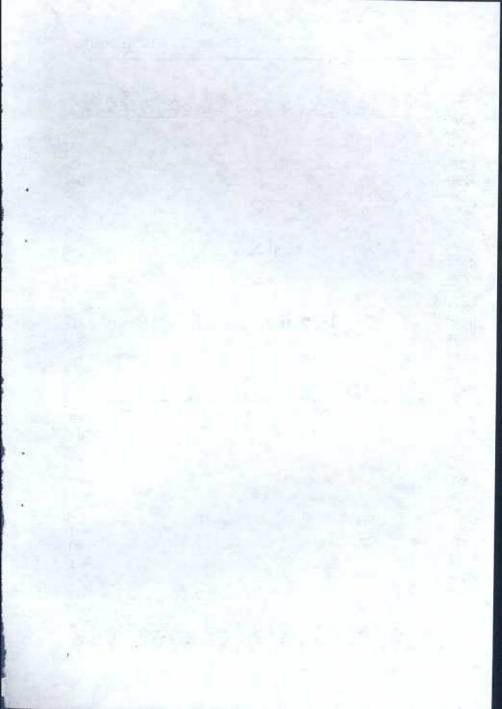

تعرف المسيحية بين الأديان بأنها دين يعتمد على الخوارق والمعجزات لا على الفكر والعقل.. وإلا فمن يصدق أن الثلاثة تساوى واحدا وأن الواحد يساوى ثلاثة..!!



وكما يقول « رينان » إن المسيحية دين يرفض العقل ولا يقبله العقل.. !!!

فى زيارة إلى مدينة كمبردج ( CAMBRIDG ) التقيت بأحد القساوسة الذى كنت قد تعرفت عليه فى رحلة من القاهرة إلى لندن واسمه « جيمس تد » ( JEMS TD ).

لقد أنس الرجل بي وأنست به ثم اتفقنا على اللقاء معا في مدينة كمبردج.

فى كلية التثليث بجامعة كمبرج التقينا بمجموعة من الدارسات اليابانيات اللاتى كن فى رحلة علمية هناك كان هؤلاء الدارسات يتحدثن مع أحد القساوسة عن « قانون الإيمان » عند المسيحية . إلا أن الفتيات لم يفهمن من شرحه شيئا ..

فطلبت من الأب ٥ جيمس تد ٥ أن يتفضل بشرح ٥ قانون الإيمان ٥ للدارسات اليابانيات بعد فشل صاحبه القس في إقناعهن ٠٠

قال الأب جيمس:

يقول هذا القانون :

 ۵ نؤمن بالله الواحد. الأب. مالك كل شيء. وصانع كل شيء ما يرى وما لا يرى.

ونؤمن بالرب المسيح ابن الله. بكر الخلائق كلها. ولد من أبيه قبل العوالم كلها. !

ليس بمصنوع. إله حق! من جوهر أبيه الذي بيده اتقنت العوالم كلها. وهوخالق كل شيء.!

الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا. نزل من السماء. وتجسد في الروح القدس وصار إنسانا. !

وحملت به مريم . وولد في مريم « البتول » .

فأوجع وأولم ، وصلب في أيام بيلاطس الملك .

ودفن وقام في اليوم الثالث من بين الموتى .

ثم صعد إلى السماء.

وجلس على يمين أبيه .

وهو مستعد للمجيء مرة أخرى للقضاء بين الأحياء والأموات .

ونؤمن بالروح الذي يخرج من الأب والإبن. وبه يتكلم الأنبياء.

وبالتغطيس. الذي هو غفران الذنوب.

وبالحياة الأبدية أبد الأبدين.. «(٦٣)..

<sup>(</sup>٦٣) اعتمدنا في ترجمة هذا النص على كتاب " تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب " للقس الأسباني ( تورميدا ) وقد ألف هذا الكتاب بعد أن أسلم ..

### قلت للأب جيمس:

أعتقد أن هذا قانون الإيمان في كل كنيسة، فلا يختلف الأرثوذكس أو الكاثوليك أو البروتستانت حول هذا القانون سوى في بعض أمور طفيفة لا تتعلق بجوهر قانون هذه العقيدة ..

أليس كذلك أيها الأب جيمس .. ؟

ه بلى .. كل الكنائس متفقة حول جوهر هذا القانون كما قلت ..
 وعدت إلى سؤال الأب :

ولهذا افترضت الكنيسة - أى كنيسة أن اقتناع الناس بهذه العقيدة من الأمور الصعبة إن لم تكن مستحيلة . فقدمت إلى أتباعها - صورة من الأسئلة التي يمكن أن يواجهوا بها ، وكذلك صورة من الأجوبة التي يردون بها على من يناقشهم فيها ؟

الأب جيمس : كل الكنائس تفعل ذلك تقريبا ..

وليأذن لى الأخ القارىء والأخت القارئة أن أقطع الحوار مع الأب«جيمس » لأعرض عليهما نماذج هذه الأسئلة، وهذه الأجوبة كما روتها الأخت المسلمة ( مريم جميلة ) :

س : هل هناك إله واحد ؟

ج : نعم هناك إله واحد .

س : كم شخصا « إقنوما » يوجد في هذا الإله ؟

ج : يوجد في هذا الإله ثلاثة أشخاص مقدسة هي :
 الأب والإبن . وروح القدس .

# س: هل الأب إله ؟

ج: إن الأب هوالإله والشخص الأول من الثالوث المبارك، والشخص الأول يدعى الأب لأنه منذ الأزل يلد. الشخص الثانى أى إبنه الوحيد. والإله الأب يدعى بالشخص الأول. ليس لأنه أكبر أو أكثر عمرا من الشخصين الآخرين. وإنما لأنه لم يولـد..!!

## س : وهل الإبن إله ؟

ج: إن الإبن هو الإله والشخص الثانى من الثالوث المبارك،
 ويدعى بالإبن لأنه منذ الأزل هو الإبن الوحيد المولود من
 الأب!!

## س : وهل الروح القدس إلــه ؟

ج: إن الروح القدس هو الإله، وهو الشخص الثالث من الثالوث المقدس، وإنما سمى بالشخص الثالث أو الروح القدس لأنه منذ الأزل قد إنطلق من نفس الأب والإبن (٦٤) وهو منبثق منهما، ويدعى بمنحه الحب من الأب والإبن...

<sup>(</sup>٦٤) الأرثوذكس يرفضون هذا التفسير بالنسبة للروح القدس فهم يعتقدون أن الروح القدس إنبثق من الأب فقط دون الإبن .

س : وما الذي نعنيه بالثالوث المبارك ؟

ج : نعنى به الإله الواحد في ثلاثة أشخاص إلهيين يتميزون عن
 بعضهم البعض . !!

س : وهل الأشخاص الثلاثة متساوون مع بعضهم البعض ؟

إن الأشخاص الثلاثة متساوون مع بعضهم البعض لأنهم
 نفس الإله لا يسبق أحدهم الآخر في الزمن أوالقدرة، وإنما هم
 جميعا أزليون وقادرون لأن لهم نفس القدرة الإلهية.. !!!

س : هل يمكننا أن نفهم أن الثلاثة أشخاص إلهيين بالكامل
 بالرغم من أنهم متمايزون ومختلفون في العمل والوظيفة ؟

ج : لا نستطيع فهم هذه الحقيقة . !! فهي سر غيبي . !!
 هل فهمت أيها القارىء ، وأيتها القارئة شيئا ؟ !!

قلت للأب جيمس:

لوأتينا بكل علماء الرياضيات، وبعث « اينشتاين » مرة ثانية إلى الحياة، وعقدنا له امتحانا في حل هذه الطلاسم والألغاز، لما حصل هذا العلامة إلا على صفر في هذا الإمتحان..

ولكن من حسن حظ « أينشتاين » أنه لم يكن مسيحيا ..!! وإلا ما سمع أحد بنظرية « النسبية » التي تفوق بها على علماء «الرياضيات » في هذه الدنيا ..!!

وهنا قال الأب جيمس :

إن مفهوم البساطة ليس له مجال في فهم العقيدة المسيحية، كما لا يجب أن توزن به هذه العقيدة .. !!

كما أن التصور الحسابي لوجود ثلاثة أشخاص في إله واحد مع ما يثير ذلك من تعقيدات يجب أن يستبعد هو الآخر .. ؟ !!

فالمسيحية دين قام على المعجزات والخوارق كما قلت. تقرأ الأناجيل فلا تجد للمسيح دليلا على نبوته إلا ما جاء به من المعجزات. ولا يخفى أن المعجزات أمر خارق للعادة في نظر العقلاء. ويجب الإيمان به دون إعتماد على النتائج والمقدمات..

يقول القديس « إنسام » :

يجب أن نعتقد أولا بما يعرض عليك دون نظر. ثم اجتهد بعد ذلك في فهم ما اعتقدت (٦٠٠ ..!!

لم يكن يسمح لأحد أن يبدى رأيا يخالف صريح ما في الكتاب (أى الإنجيل) وعندما أعلن العالم الباحث « بلاج » بأن الموت كان موجودا قبل آدم قامت ضوضاء وارتفعت صيحات وانتهى الضجيج والصراخ بعد أن صدر أمر إمبراطورى بقتل كل شخص يعتقد ذلك الإعتقاد (٢٦) ..!!!

وعندما قال ۵ دې رومنيس ۵ :

 <sup>(</sup>٦٥) الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية - الإمام محمد عبده - صفحة ٢٥
 وما بعدها ..

<sup>(</sup>٦٦) المصدر السابق . .

إن قوس قرح ليست قوسا حربيا بيد الله ينتقم بها من عباده إذا أراد بل هي من إنعكاس ضوء الشمس في نقط الماء، فجلب إلى روما وحبس حتى مات، ثم حوكمت جثته، وكتبه فحكم عليها، وألقيت في النار، وقبل في علة الحكم : إنه أراد الصلح بين كنيستى روما وإنكلترا، وأى ذنب أعظم من هذا الصلح ؟ هو أضخم بلا ريب من ذنب القول بأن قوس قرح من انعكاس ضوء الشمس في نقط الماء..

وقد أنشئت محكمة التفتيش لمقاومة العلم والفلسفة (۱۷) وعندما خيف ظهورهما ، بسعى تلامذة ابن رشد وتلامذة تلامذته ، خصوصا في جنوب فرنسا وايطاليا ، أنشئت هذه المحكمة الغريبة بطلب الراهب ٥ توركماندا ٥..

قامت المحكمة بأعمالها حق القيام ففي مدة ١٨ سنة - من سنة الديمام إلى سنة ١٤٩٩م - حكمت على عشرة آلاف ومائتين وعشرين شخصا بأن يحرقوا وهم أحياء فأحرقوا، وعلى ستة آلاف وثمانمائة وستين بالشنق بعد التشهير فشهروا وشنقوا، وعلى سبعة وتسعين ألفا وثلاثة وعشرين شخصا بعقوبات مختلفة فنفذت..

ماذا كانت وسائل التحقيق عند هذه المحكمة « المقدسة » ؟

وسيلة واحدة، هي أن يحبس المتهم وتجرى عليه أنواع العذاب المختلفة، بآلات التعذيب المتنوعة، إلى أن يعترف بما نسب اليه، وعند ذلك يصدر الحكم، ويعقبه التنفيذ.

<sup>(</sup>٦٧) أي لو كان البابا بنديكت موجودا لأحرقوه . لأنه درس الفلسفة ١٠٠٠!

« قرر مجمع « لاتران » سنة ١٥٠٢ م أن يلعن كل من ينظر في فلسفة ابن رشد ، وطفق الدومينكان يتخذون من ابن رشد ولعنه ولعن من ينظر في كلامه شيئا من الصناعة والعبادة ، لكن ذلك لم يمنع الأمراء وطلاب العلوم من كل طبقة من تلمس الوسائل للوصول إلى شيء من كتبه ، وتحلية العقول ببعض أفكاره ..

اشتدت محكمة التفتيش في طلب أولئك المجرمين طلاب العلم والسعاة إلى كسبه ، ونيط بها كشف البدعة والحكم فيها مهما اشتد خفاؤها : في المدن ، في البيوت ، في السراديب ، في الأنفاق ، في المخازن ، في المطابخ ، في المغارات ، في الغابات ، وفي الحقول ، فوفت بما كلفت مع البهجة والسرور اللائقين بأصحاب الغيرة على الدين ، عملا بالقول الجليل ، ما جئت لألقى سلاما بل سيفا » . .

كان يؤخذ الرهبان في صوامعهم، والقسوس في كنائسهم، والأشراف في قصورهم ـ والتجار بين بضائعهم، والصناع في مصانعهم، والعامة في بيوتهم ومزارعهم، وحيثما وجدوا، وأينما ثقفوا، ويوقفون أمام المحكمة، وتصدر الأحكام عليهم يوم إتهامهم.

وقد أوقعت هذه المحكمة المقدسة من الرعب في قلوب أهل أوربا ما خيل لكل من يلمع في ذهنه شيء من نور الفكر، إذا نظر حوله أوالتفت وراءه أن رسول الشؤم يتبعه، وأن السلاسل والأغلال أسبق إلى عنقه ويديه، من ورود الفكرة العلمية اليه، وقال « با غليا ديس » ما كان يقوله جميع الناس لذلك العهد « يقرب من المحال أن يكون الشخص مسيحيا ويموت على فراشه » .. حكمت هذه المحكمة من يوم نشأتها سنة ١٤٨١م إلى سنة ١٨٠٨م على ثلاثمائة وأربعين ألف نسمة منهم نحو مائتي ألف أحرقوا بالنار أحياء .. !!!

كانت الطامة الكبرى .. يوم وقفت الكنيسة بما تبنته من آراء (علمية) خاطئة ، وخرافات وأساطير شائعة ، واعتبرته جزءا من الدين والعقيدة . يوم وقفت بهذه الجهالة في وجه المنهج العلمي التجريبي الذي تسرب من الجامعات الإسلامية إلى أوروبا ..

## ففي مجال العلم:

وقفت الكنيسة حائلا ضد أى اكتشاف علمى، أونظرية علمية لا تتفق مع مقررات الكنيسة وتعاليمها الموروثة على مدى قرون، كما حدث بالنسبة لنظرية ( دوران الأرض حول الشمس ) التي كشف عنها ( كوييرنيكوس ) « ١٤٧٣ م -١٥٤٣ م» ..

وكانت مناقضة تماما لنظرية ( بطليموس ) التي كانت تقضى بثبات الأرض ومركزيتها بالنسبة للشمس، والتي ظلت مسيطرة على عقل الكنيسة والمسيحيين لمدة خمسة عشر قرنا تقريبا ..

وعندما توصل (كوبيرنيكوس) إلى نظريته تردد في نشر بحثه مدة طويلة .. يقول (كوبير نيكوس) في كتابه إلى البابا بولس الثالث : «إنني ترددت لمدة طويلة .. هل أنشر ما كتبته للبرهنة على حركة الأرض أوأحذو حذو أتباع (فيثاغورث) الذين دأبوا على الافضاء بأسرارهم الفلسفية لأقاربهم وأصدقائهم شفويا .. وعندما تأملت في

هذا كثيرا كدت أضع هذا العمل جانبا بسبب الإزدراء الذي يحق لي أن أتوقعه لكون نظريتي جديدة وعلى نقيض ما يقبله العقل ..؟)(٦٨)

وقد عارض النظرية كل العامة، وطلبة الجامعة، ورجال الكنيسة. بل عارضها الثائرون على الكنيسة البابوية من رجال الدين أنفسهم ..

يقول ( مارتن لوثر ) عن « كوبير نيكوس » :

(... يريد ذلك الأحمق أن يقلب علوم الفلك كلها رأسا على عقب
 .. ولكن كما يقرر الكتاب المقدس أن الشمس نفسها وليس الأرض
 هى التي أمرها يوشع بأن تقف .. ) .

وأكد ( جون كلفن ) من كبار قادة الإصلاح الديني :

( أن الأرض ثابتة .. مستشهدا بالمزمور ٩٣. « وكذلك ثبتت المسكونة لا تتزعزع » وسأل باحتقار ( من ذلك الذي يجرؤ على وضع سلطة ( كوبير نيكوس ) فوق سلطان الروح المقدس ؟ !!!).. وقررت الكنيسة الكاثوليكية : أن الإقتراح القائل بأن الشمس هي المركز وأنها لا تدور حول الأرض حماقة وسخف وزيف في علم اللاهوت .

ويروى التاريخ قصصا كثيرة عن آلاف العلماء الذين عوقبوا في أوروبا وأحرقوا أحياء بسبب هذه النظرية وغيرها من النظريات العلمية . ويصف ( ليكي ) في كتابه ( تاريخ الأخلاق في أوروبا ) :

<sup>(</sup>٦٨) (كتب غيرت العالم ) لروبرت . ب . داونز - ترجمة أمين سلامه - طبعة ١٩٧٧م - ص ٢٢٣– وكتاب ( خرافة العلمانية ) - د/ يحيى هاشم .

أن التبذل والإسفاف قد بلغا غايتهما في أخلاق الناس واجتماعهم وكانت الدعارة ، والفجور ، والإخلاد إلى الترف ، والتساقط على الشهوات والتملق في مجالس الملوك ، وأندية الأغنياء والأمراء ، والمسابقة في زخارف اللباس والحلى والزينة . . في حدتها وشدتها . .

كانت الدنيا في ذلك الحين تتأرجح بين الرهبانية القصوى، والفجور والوهم اللذان هما عدوان لشرف الإنسان وكرامته ....

وقد ضعف رأى الجمهور حتى أصبح الناس لا يحتفلون بسوء الأحدوثة والفضيحة بين الناس، وكان الضمير الإنساني ربما يخاف الدين ووعيده ... ولكنه أمن وأطمأن لاعتقاده أن الأدعية وغيرها تكفر عن جميع أعمال الإنسان ...

لقد نفقت (٦٩) سوق المكر والخديعة والكذب حتى فاق هذا العصر في ذلك عصر القياصرة .. لكن الظلم والإعتداء والقسوة والخلاعة كانت تؤدى إلى إنحطاط في حرية الفكر والحماسة القومية)..

وفى مجال آخر : كانت كلمة « العلم » في هذا العهد تعنى الهرطقة والكفر والحرمان من الخلاص .

وكان الإعتقاد شائعا في أوروبا بأنه لا يوجد عمران في الجانب المقابل من الأرض..

<sup>(</sup>٦٩) نفقت - أي راجت وانتشرت ..

إذ كيف يعتقد إنسان أن قدمه تعلو رأسه ؟ !! وكيف توجد أشجار جذورها في السماء وفروعها في الأرض ؟ !!

لهذا حاربوا في بداية الأمر .. رحلة ( فاسكوداجاما ) ورحلة (ماجلان) لأن ما يقولانه مخالف لنصوص الكتاب المقدس..

وعندما اخترعت المطبعة صدرت قرارات بمنع نشر أي كتاب أومطبوعة قبل أن تأخذ إذنا من المجمع المقدس..

هذا هو تاريخكم الأسود مع الفكر والعلم يا سيد بنديكت وهذا هو موقف الكنيسة الدموي من المفكرين والعلماء والفكر ..

أما الإسلام فإن معجزته الكبرى معجزة علمية وهي القرآن وأول كلمة بدأ بها القرآن هي إقـرأ :

﴿ اَقُرَأَ بِالسِّهِ رَبِكَ الَّذِي خَلَقَ ۞ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۞ اَقُرَأَ وَرَبُّكَ الْأَكْرُمُ ۞ الَّذِي عَلَمُ بِالْفَلَمِ ۞ عَلَمُ الْإِنسَانَ مَا لَوْ يَبْغُ ۞ ﴾ (١٧)

يأمر الله بالقراءة. والقراءة طريق العلم والمعرفة. ثم يرشد إلى الاستعانة عليها بإسم ( الرب ) مفيض التربية ووسائلها على جميع الخلق. فيستشعر الإنسان بعزة شأنها وأنها من الأمور العظمى، ثم يذكر خلقه وتكوينه. ويردفه بنعمة العلم:

﴿ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ، عَلَّمَ الْأِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾

<sup>(</sup>٧٠) سورة العلق : الآيات ٥:١

ويكون بذلك قد سوى بين نعمة الخلق والإيجاد ونعمة العلم .. فيكون إيحاء بأن المخلوق الجاهل لا إعتداد بوجوده في هذه الدنيا!!

إن الناس في نظر الإسلام أحد رجلين:

إما جاهل يطلب العلم . وإما عالم يطلب المزيد ..

يقول النبي ﷺ:

العالم والمتعلم شريكان في الخير .. ولا خير في سائر الناس...
 وفي الحديث أيضا :

« من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة ، وأن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع ، وأن العلما ء ورثة الأنبياء ، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ، ولا درهما ، وإنما ورثوا العلم .. فمن أخذه أخذ بحظ وافر » ..

فإذا أمعنا النظر في صفحات القرآن الكريم راعنا هذا الحوار القائم بين الله سبحانه وبين الملائكة عن قصة (آدم) واستخلافه عن الله في الأرض:

﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِكَةِ إِنِّ جَاعِلٌ فِي ٱلأَرْضِ خَلِيفَةٌ قَالُوَا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَشْفِكُ ٱلدِّمَآءُ وَتَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَا ءَادَمَ ۞

وَعَلَمَ ءَادَمَ ٱلأَشَمَآءَ كُلَهَا ثُمَ عَهَنَهُمْ عَلَى ٱلْمُلَتَهِكَةِ فَقَالَ ٱلْبِئُونِي إِلَّسَمَآءِ هَنُؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿

قَالُواْ سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَأَ إِنَّكَ أَنَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿
قَالَ يُخَادَمُ ٱلْبِثْهُم بِأَسْمَآمِهِمُ فَلَمْا آلْبَنَاهُم بِأَسْمَآمِهِمْ قَالَ ٱلْمَ أَقُل لَكُمْ إِنِّ
أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّهَوَاتِ وَٱلأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا أَبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْنُمُونَ ﴿
أَعْلَمُ عَيْبُ ٱلسَّهَوَاتِ وَٱلأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا أَبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْنُمُونَ ﴿
أَعْلَمُ مَا أَبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْنُمُونَ ﴿
أَعْلَمُ مَا أَبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْنُمُونَ ﴿
إلَاهُوهَ البَقَرة].

حينئذ ... سجد الملائكة لآدم تكريما .. تكريما وتعظيما للعلم الذي تميز به آدم على الملائكة المقربين وحملة العرش ..

أليس في هذه المفاضلة بين آدم والملائكة إشعار بأن الأساس الذي تميز به آدم على الملائكة إنما هو العلم ..؟

ولكن أي علم هذا الذي يدعو اليه الإسلام ؟ أهو العلم بالدين والشرائع أم العلم بمعناه الكبير الواسع ؟

ونقول جوابا عن ذلك :

إن العلم في الإسلام يتناول كل موجود في هذا الكون. وكل ما لا يوجد فمن الواجب أن يعلم. أنه علم أعم من العلم الذي ياد لأداء الفرائض والشرائع (٢١) إذا كان من أهم عبادات الله أن يهتدي الإنسان إلى سر الله في خلقه وأن يعرف حقائق الكون في نفسه وفي هذا يقول رسول الله ﷺ:

« فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد » ..

وذكر أمام النبي رجلان عابد وعالم فقال :

<sup>(</sup>٧١) التفكير فريضة إسلامية - عباس العقاد - ص ١٧.

« فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم » ..

إن القرآن يدعو المسلم أولا إلى دراسة الدين وفقهه :

﴿ ﴿ وَمَا كَاتَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَـنفِرُوا كَافَةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةِ مِنْهُمْ طَآمِقَةٌ لِيَـنَفَقَهُوا فِي ٱلدِّينِ ﴾(٢١).

ويدعوه إلى دراسة النفس والكون :

﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَنِتَنَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ ﴾(٣٠)

ويدعوه إلى دراسة التاريخ وأحوال الأمم السابقة :

﴿ أَفَلَمْ يَبِيرُوا فِي ٱلأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ وَلَا عَنِقِبَهُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ وَلَا عَنِهِمَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ

﴿ لَلِنَظِرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَمَايِدِ. ﴿ أَنَّا صَبَبَنَا الْمَانَةُ صَنَّا ﴿ ثُمَّ خَفَقَا الْأَرْضَ خَفًا اللَّرْضَ خَفًا ﴿ فَالْبَقَا بِنِهَا جُنَّا ۞ رَمِنَهَ وَفَقْهَا ۞ وَرَبُّونَا وَفَقَلَا ۞ وَرَبُّونَا وَفَقَلا ۞ وَشَكِمَةً غَلَبا ۞ نَنتَا لَكُو وَلِأَفْتَمِينُو ۞ ﴾ (\*\*\*)

ويدعوه إلى دراسة الفلك وعلوم الفضاء :

﴿ إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَكُوَّتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْفَهَادِ وَٱلْفَهَادِ وَٱلنَّهَادِ لَآوَلِي ٱلْأَلْبَابِ ﴿ ٱللَّذِينَ يَذَكُرُونَ ٱللَّهَ قِينَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى

(٧٢) سورة التوبة : الآية رقم ١٣٢

(٧٣) سورة فصلت : الآية رقم ٦٣

(٧٤) سورة غافر : الآية رقم ٢١

(٧٥) سورة عبس : الآية ٤٤-٣٢

جُنُوبِهِمْ وَيَنْفَكُرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَلَاَ بَطِلَا سُبْحَنَكَ ... ﴾(٧٦).

ويدعوه إلى دراسة « التكنولوجيا » وعلوم طبقات الأرض وعلم الأجناس وإختلاف طبقات الناس :

﴿ أَلَمْ نَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءٌ فَأَخْرَجَنَا بِهِ مُعَرَّتٍ تُخْلِفًا أَلُونُهُمَّ وَمُثَرُّ تُخْتَكِفُ أَلُونُهُمَا وَغَرَلِيبُ شُودٌ اللَّوْنُهُمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ أَلُونُهُمُ كَذَلِكُ إِنَّهَا وَعَرَلِيبُ شُودٌ اللَّهَ وَمِنَ اللَّهُ كَذَلِكُ إِنَّهَا وَاللَّهُ اللَّهُ إِنَّهَا مُعْتَلِفٌ أَلُونُهُمُ كَذَلِكُ إِنَّهَا اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ المُلْمَثُولُ ﴾ (٧٧).

يقول العالم الهندي ( عناية الله المشرقي ) :

« في مدينة ( كمبردج ) وعندما كنت طالبا في جامعتها الشهيرة
 في أوائل القرن الماضي - طبعا - :

فى يوم أحد .. كنت أسير فى شارع ١ ريجنت ١ فالتقيت فجأة بأكبر عالم فلكى ظهر فى بريطانيا فى هذا الوقت وهوالسير ١ تشارلز جينز ١ كان يحمل مظلة فى يده .. وكانت الدنيا تمطر بينما ترك المظلة فى يده ولم يفتحها ..!!

قلت له : إن السماء تمطر فلماذا لا تفتح المظلة ..؟

فابتسم .. ثم فتحها .

(٧٦) سورة أل عمران : الايات ١٩٠ – ١٩١ (٧٧) سورة فاطر : الايات ٢٧–٢٨ وعدت أسأله ثانية : إلى أين أنت ذاهب ؟

فقال لي : إلى الكنيسة .

قلت له : هل يعقل أن يكون هناك عالم كبير مثلك. ومفكر وفيلسوف. لايزال يعتقد في أساطير الكنيسة وخرافاتها.؟

فابتسم في وجهى للمرة الثانية ثم قال : نلتقى في البيت مساء لنناقش هذه القضية ..

ذهبت اليه في الساعة السادسة مساء . فأذن لي بالدخول ..

جلس أمام المدفئة يدخن غليونه ، ثم قال :

- لقد سألتني صباح اليوم عن سبب ذهابي إلى الكنيسة . وأقول لك :

- أنني لا أذهب إلى الكنيسة حبا فيها ولا في طقوسها .

ولكنى لأكون على صلة ولو بسيطة بالخالق الأعظم ..

- إن معبدى الحقيقى هو هذا الكون الذى أعيش فيه وأراه ..!! في السماء المرصعة بالنجوم .. في الشمس وبهائها .. في القمر ونوره الذى يضفى على الإنسان راحلة البال والقلب في المجرات التي تسير في مداراتها منذ ملايين السنين في نظام بديع يحار في فهمه العقل ودون أن تصطدم بعضها ببعض . في الزهرة البسيطة التي تخرج من بين الطين والوحل في أبهى وأجمل صورة يتخيلها فنان أورسام من مشاهير الفنانين في هذا العصر .. في هذه القطة السمراء التي تداعبني في مودة وحب .. في هذا الطائرالغريب الذي يغرد بصوته الجميل كلما طلع الفجر .. في . وفي .. ثم ارتعشت يده وبكي .. ثم

- وقال : ما أعظم الخالق العظيم الذي خلق هذا الكون .. ثم سكت ولم يعد يتكلم .
- بعد دقیقة قلت له هل تسمح لی أن أقرأ علیك بعض آیات من القرآن الكریم كتابنا المقدس..
  - قال : اقــرأ
- قلت: بسم الله الرحمن الرحيم: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَ اللّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآهُ فَأَخْرَجْنَا بِهِ تَمَرَّتِ ثُمْنَيْلِفًا أَلُونَهُمْ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدُا بِيضٌ وَحُمْرٌ ثُمْخَتَكِفُ أَلُونَهُمَا وَغَرَبِيثِ سُودٌ ﴿ وَمِنَ النّبَاسِ مِيضٌ وَحُمْرٌ ثُمْخَتَكِفُ أَلُونَهُمَا وَغَرَبِيثِ سُودٌ ﴿ وَمِنَ اللّهَ مِنَ وَاللّهُ مِنَ اللّهَ مِنَ وَاللّهُ مِنَ اللّهَ مِن عَبَادِهِ الْقُلْمَــُونُا ﴾
   عَبَادِهِ الْقُلْمَــُونُا ﴾

يقول « عناية الله المشرقي » :

ما كدت أفرغ من قراءة هذه الآية حتى رأيت « السير جينز» ينهض واقفا وهويقول :

هل هذا في القرآن .. أ محمد قال هذا فعلا .. إن هذا لا يمكن أن يكون كلام بشر إنه وحي من عند الله فعلا وأن محمدا لرسول الله حقا .. !!! »

وتعالوا ننظر في كتب الأمم السابقة والمقدسة عند الآخرين، فنادرا ما تجد كلمة « علم » أو« فكر » أو« برهان » أو« نظر » بينما تجد كلمة ( علم ) ذكرت في القرآن ثمانين مرة ، أما مشتقات هذه الكلمة ( علم - يعلم - عليم - علام ) فذكرت مئات المرات وكلمة ( الألباب ) أى العقول تكررت ست عشرة مرة ، أما كلمة ( عقل ) فقد تكررت في القرآن تسعا وأربعين مرة ..

وكلمة ( فكر ) تكررت ثمانى عشرة مرة ، وكلمة ( فقه ) تكررت احدى وعشرين مرة ، وكلمة ( حكمة ) ومشتقاتها تكررت عشرين مرة .

لقد كانت القاعدة الكبرى عند أهل الأديان السابقة هي ( الجهل) ومن كلماتهم المأثورة ( إن الجهل هو أبوالإيمان ) أو ( آمن أولا ثم فكر بعد ذلك ) ..

إن ( القرآن الكريم ) هو كتاب العقيدة « المقروء » والكون وما فيه من سموات ومجرات ، والأرض وما فيها من بحار وأنهار وجبال هوكتاب العقيدة « المنظور » ..!!

﴿ إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلنَّهَارِ لَاَيْتَ لِلْأَوْلِي ٱلْأَرْضِ اللَّهَ قِيدَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَنَا مَا خَلَقْتَ هَاذَا بَطِلَا شَيْحَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَاذَا بَطِلَا شَيْحَانَكَ ... ﴾ (٧٨).

وقد فهم المسلمون الأوائل هذه الحقيقة فوجدوها في التفكير والبحث، وتركوا تراثا لايزال أثره باقيا حتى اليوم .

<sup>(</sup>٧٨) سورة آل عمران : الآيات ١٩١-١٩١

وحتى منتصف القرن الثامن عشر كانت كتب « الفارابي » و« ابن سينا » و« ابن رشد » و« الحسن ابن الهيشم » تدرس في جامعات أوروبا كما يقول( جوستاف لويــون ) في كتابه « حضارة العرب » .

واذا كانت أوروبا تفخر بما وصلت اليه من علم، وبما وصل اليه العلماء والباحثون من تقدم مذهل في الفضاء والكون، فهم مدينون لنا أولا وأخيرا بهذا التقدم، فالمسلمون وحدهم هم الذين شقوا الطريق ومهدوه لهذا العلم وهم دون غيرهم الذين خرجوا بالإنسانية من نفق الضلالة والجهل.

ففى الوقت الذى كان فيه علماؤنا يتحدثون فى حلقاتهم العلمية ومؤلفاتهم عن دوران الأرض وكرويتها وحركات الأفلاك والاجرام السماوية كانت عقول الاوروبيين تمتلىء بالخرافات والأوهام عن هذه الحقائق كلها .. ومحاكمة القطط والكلاب والفئران ..

فمن أطرف المحاكمات وأشهرها، محاكمة الفئران في بلدة الوتون » بفرنسا في القرن الخامس عشر، فقد اتهمت الفئران في هذه القرية بالتجمهر في الشوارع بشكل مزعج مقلق للراحة، وقد تقدم للدفاع عنها (شاسانيه) المحامي الفرنسي وطلب التأجيل لأن الفئران لم تتمكن من الحضور، حيث فيها الرضيع والمريض والعجوز، وهي تستطيع أن تستعد للمثول بين يدى المحكمة اذا منحت فرصة التأجيل، فوافقت المحكمة على التأجيل لوقت معين، ولما حان الوقت لم تحضر الفئران، فقال محامي الدفاع للمحكمة: إن الفئران تذعن لأوامركم الموقرة، وتود الحضور، ولكنها يا حضرات القضاة تخشى وقوع الأذى عليها من القطط إن هي جاءت إلى هنا. فرد

رئيس المحكمة قائلا: إن من واجبنا تأمين المتهمين على حياتهم، فطلب المحامى أن تأمر المحكمة بحبس قطط البلد كلها قبل مرور موكب الفئران في الشوارع لتكون مطمئنة على حياتهم، فوافقت المحكمة على هذا الطلب لعدالته، وأصدرت أمرا بمنع القطط والكلاب من المرور في الشوارع تأمينا للفئران أثناء حضورها إلى قاعة المحكمة. ولكن أهل القرية رفضوا تنفيذ ذلك فاضطرت المحكمة إلى أن تحكم بيراءة الفئران لأنها حرمت وسائل الدفاع المشروعة !!!

وقد نال المحامى بسبب هذه القضية شهرة ذائعة ، ولا ندرى إن كان قد أخذ أتعابه من الفئران أم لا ، وربما كانت أتعابه أن تتعهد لــه الفئران بعدم قرض كتبه وأوراقه(٧٩) .. !!!

يقول عضوالاكاديمية الفرنسية ( كلود فارير ) KLOD ( بقول عضوالاكاديمية الفرنسية ( كلود فارير ) FARER)

في عام ٧٣٢م ألمت بالإنسانية كارثة قد تكون أكبر الكوارث .

هذه الكارثة التي أكره حتى ذكرها هي الإنتصار المقيت الذي أحرزه قرب « بواتيه » متوحشوا الهاركاس بقيادة « شارل مارتل » على القائد المسلم « عبدالرحمن الغافقي » ..

لقد تقهقرت المدينة في هذا اليوم المشئوم ثمانمائة عام لقد كان يكفى أن يشاهد الإنسان حدائق الأندلس وأن يشاهد «قرطبة»

<sup>(</sup>٧٩) من روائع حضارتنا - المرحوم الدكتور مصطفى السباعي .

وغرناطة ، وأشبيلية » ليعرف مدى التقدم والحضارة عند المسلمين والعرب .

كانت أوروبا تعيش في همجية وبربرية وحروب أهلية وأمية في حين كان العالم الإسلامي من الوادى الكبير إلى « الأندوس » ينمووينتصر إنما أريد أن أسأل الفرنسيين عما اذا كانوا يوافقونني على أن هذا الإنكسار أي هزيمة المسلمين في موقعة « بواتيه » كان هزيمة للإنسانية جمعاء ومصيبة كبرى أخرت مدنيتها ثلاثة قرون .

وكما تعرف إلى أى مدى كان إشعاع الحضارة الإسلامية فى بلاد الأندلس يغرى ملوك أوروبا بالاقتباس من هذه الحضارة والتعلم منها نقــرأ عليكم هذه الرسالة .

هذه الرسالة التي أرسلها ملك انجلترا إلى الخليفة هشام الثالث في بلاد الأندلس..

تقول هذه الرسالة بالنص وبالحرف :

« من جورج الثانى ملك انجلترا وللغال « فرنسا » والسويد والنرويج
 إلى الخليفة ملك المسلمين في مملكة الأندلس صاحب العظمة هشام
 الثالث الجليل المقام : بعد التعظيم والتوقير :

فقد سمعنا عن الرقى العظيم الذي تتمتع بفيضه الصافى معاهد التعليم والصناعات في بلادكم العامرة .

فأردنا لأبنائنا اقتباس نماذج من هذه الفضائل لتكون بداية حسنة في إقتناء أثر منه لنشر انوار العلم في بلادنا التي يحيط بها الجهل من أركانها الأربعة .. !!! وقد وضعنا إبنة شقيقتنا الأميرة (دوبانت) على رأس بعثة من بنات الأشراف الإنجليز لتتشرف بلثم أهداب العرش، والتماس العطف لتكون مع زميلاتها من بنات أشراف الإنجليز موضع عناية عظمتكم وحماية الحاشية الكريمة ..... الخ » ..

من خادمكم المطيع جورج الثانسي



يقرر الأستاذ ( بريفولت ) في كتابه « بناء الإنسانية » :

إن « روجر بيكون » درس العلم العربى دراسة عميقة وأنه لا ينسب له ولا لسميه الآخر « فرنسيس بيكون » أى فضل فى إكتشاف المنهج التجريبي في أوروبا ، ولم يكن « روجر بيكون » في الحقيقة إلا واحدا من رسل العلم والمنهج الإسلامي في أوروبا النصرائية ولم يكف « روجر بيكون » عن القول بأن معرفة العرب وعلمهم هما الطريق الوحيد للمعرفة الحقة لمعاصريه ..

ثم يذكر أنه ليست هناك وجهة نظر من وجهات العلم الأوروبي لم يكن للثقافة الإسلامية تأثير أساسي عليها، ولكن أهم أثر للثقافة الإسلامية في العلم الأوروبي هو تأثيرها في ( العلم الطبيعي ) و( الروح العلمي ) وهما القوتان المميزتان للعلم الحديث، والمصدران الساميان لإزدهاره..

ويقرر ( بريفولت ) في حسم وإصرار :

 « إن ما يدين به عملنا لعلم العرب ليس هو ما قدموه لنا من إكتشافهم لنظريات مبتكرة غير ساكنة، إن العلم يدين للثقافة العربية بأكثر من هذا، إنه يدين لها بوجوده » ..

ان ما ندعوه بالعلم ظهر في أوروبا نتيجة لروح جديدة في البحث، ولطرق جديدة في الاستقصاء طرق التجربة والملاحظة والقياس، ولتطوير الرياضيات في صورة لم يعرفها اليونان، وهذه الروح، وتلك المناهج إنما أدخلها العرب إلى العالم الأوروبي »..

وكما يقول « لوبون » لو لم يظهر العرب على مسرح التاريخ لتأخرت الحضارة الغربية خمسة قرون .. !!!



المسيحية والإسلام

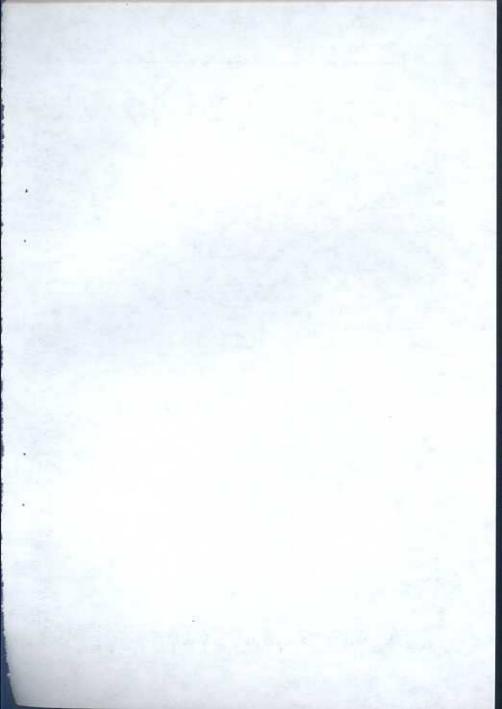

يقول «توماس كارليل «<sup>(۱۰)</sup>في كتابه يقول عن («البطل» في صورة نبي): لقد كانت (نية) هذا النبي العظيم أن ينشر دينه بالحكمة والموعظة



وقد بذل في سبيل ذلك كل جهد جهيد، ولكنه وجد أن الظالمين لم يكتفوا برفض رسالته ودعوته وعدم الإصغاء اليه، بل عمدوا إلى إسكاته بشتى الطرق من تهديد ووعيد واضطهاد حتى لا ينشر دعوته. وهذا ما دفعه إلى الدفاع عن نفسه والدفاع عن دعوته وكأن لسان حاله يقول: أما وقد أبت قريش إلا الحرب فلتنظروا إذن أي قوم نحن..

لقد أصاب هذا الرسول في رأيه ، فإن هؤلاء القوم أغلقوا آذانهم عن كلمة الحق والصدق وأبوا إلا التمادى في الباطل ، فاستباحوا الحرمات ونهبوا الممتلكات ، وقتلوا الأنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق ..

واستطرد ( توماس كارليل ) يرد على القائلين بأن هذا النبي نشر دينه بحد السيف فيقول :

أرى أن الحق ينشر نفسه بأية طريقة حسبما تقتضيه الحال ... ألم تروا أن النصرانية كانت لا تأنف أن تستخدم السيف ، وحسبكم ما فعله ( شارلمان ) بقبائل السكسون ... وأنا لا أحفل أكان إنتشار الحق بالسيف أم باللسان ، أم بأية طريقة أخرى ، فلندع الحقائق تنشر

<sup>(</sup>٨٠) نقلا عن ميثاق هيئة الأمم المتحدة ..

سلطانها بالخطابة أو بالصحافة أو بالنار ... لندعها تكافح وتجاهد بأيديها وأرجلها وأظفارها فإنها لن تهزم أبدا .. ولن يهزم منها إلا ما يستحق أن يهزم .. ولا يفني منها إلا ما يستحق الفناء ..

فحبوب القمح عندما نأخذها إلى باطن الأرض، وكثيرا ما تكون مخلوطة بقشور وتبن وقمامة وتراب، فإذا ألقيتها وهى مختلطة بكل هذه الشوائب في جوف الأرض العادلة البارة، فإنها لا تعطيك إلا قمحا خالصا تقيا، أما الشوائب والقذى فإنها تبتلغه في سكون وتدفنه في بطنها دون أن تذكر عنه شيئا ... وما هي إلا فترة حتى نرى القمح ناميا يهتز كأنه سبائك الذهب ..

هكذا الطبيعة في جميع شئونها فهي حق لا باطل، ولا تشترط في الشيء إلا أن يكون صادقا حرا ... فإذا كان كذلك حمته وحرسته وصانته وقوته وإذا كان غير ذلك تنكرت له وتركته بلا حماية ولا صيانة لهذا نرى لكل شيء تحميه الطبيعة روحا من الحق والصدق، أليس شأن حبوب القمح هذه شأن كل حقيقة كبرى جاءت إلى هذا الوجود أو ستجيء إلى هذا الوجود !!! ..

إن المادة الأولى من ميثاق هيئة الأمم المتحدة تنص (١١) على ضرورة :

<sup>(</sup>٨١) كتاب الأبطال - توماس كارليل - ترجمة محمد السباعي .

(حفظ السلام والأمن الدوليين وتحقيقا لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم ) ..

وقد جاء في مقدمة ميثاق الهيئة تأكيد إيمان الشعوب الموقعة على هذا الميثاق : بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وبما للرحال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية .

كما جاء في المادة الثالثة والأربعين من ميثاق هيئة الأمم ما يلي بالنص: ( يتعهد جميع أعضاء الأمم المتحدة أن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن ما يلزم من القوات المسلحة لحفظ السلم والأمن الدوليين وتشكل لجنة من أركان الحرب تكون مهمتها إسداء المشورة والنصح المتصلة بما يلزمه من حاجات حربية ، والإستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه - المادة ٤٧ - .

كما يتضافر أعضاء الأمم المتحدة على تقديم المعونة المتبادلة لتنفيذ التدابير التي قررها مجلس الأمن - مادة ٩٤ - )..

لو أردنا تبسيط هذه المواد في عبارات موجزة فسنرى أنه من اختصاص هيئة الأمم التدخل بالقوة للقضاء على مظاهر الظلم والعدوان والتفرقة في أي مكان من الدنيا .. كما أنه يبيح لهيئة الأمم التدخل للقضاء على الأنظمة التي تعتمد في حكمها على القمع والقهر لشعوبها ؟!

أليس هذا هو ما فعلته الأمم المتحدة وتذرعت به في حرب فيتنام وكوريا ؟ وأليس هذا هو ما فعلته الأمم المتحدة في العراق ؟ أليس هذا ما قمتم به وفعلتموه في هاييتي وبنما ، وجرانادا ؟ أليس هذا ما فعلته قوات الحلفاء في الحرب العالمية الثانية ...!!

إننى لا أزال أذكر هذا اليوم الذي أطلق عليه اسم ( أطول يوم في التارخ) ( THE LONGIST DAY IN HISTORY) وهو يوم التارخ) ( THE LONGIST DAY IN HISTORY) وهو يوم نزول قوات الحلفاء إلى أرض فرنسا في منطقة ( نورماندي ) وقد شاهدت عمليات هذا الإنزال في ( فيلم ) أطلق عليه اسم هذا اليوم نفسه ، كما شاهدت في بريطانيا أيضا هذا المسلسل الذي أطلق عليه اسم ( العالم في حرب ) ( WORLD AT WAR )..

إن الشيء الذي لفت نظرى في الفيلم الأول، وفي هذا المسلسل هواستقبال الشعوب لهذه القوات .. كان الرجال والنساء والأطفال يلقون الزهور على الدبابات وعربات جر المدافع الثقيلة .. كما كانت الفتيات يضعدن إلى ظهور الدبابات ليعانقن جنودها في فرح ونشوه .. لقد ذهبت إلى غير رجعة طغمة الشر وانحسرت موجة الطغيان والظلم..!!

وهذا هو ( الجهاد ) الحقيقي الذي يريده الإسلام، جهاد ضد الطغاة الذين يعتبرون الشعوب قطيعا من الغنم ..!!

وجهاد ضد ( البغاة ) الذين لا يعترفون لإنسان بأي حق .

وجهاد ضد ( الظلم ) الذي لم يترك إنسانا واحدا آمنا فوق هذه الأرض. وجهاد ضد ( الفساد ) الذي فشا وانتشر حتى في دور (العـــبادة) و( بيت الرب ) ..!!

وجهاد ضد ( الإذلال ) الذي جعل الحياة جحيما يصطلي الناس بناره دون سبب واحد يبرر هذا الإذلال أو هذا القهر ..

( جهاد ) يحرم قتل الطفل ..

(جهاد) يحرم قتل الضعيف أو الشيخ ..

( جهاد ) يحرم قتل المرأة ويحترم دور العبادة .

( جهاد ) يحرم قطع شجرة ! و( جهاد ) يحرم التمثيل بالقتلى
 ويأمر برعاية الجرحى والرفق بالأسرى ..

بل ( جهاد ) يحرم قتل شاة أو بقرة إلا في حالة الضرورة القصوى . وللحفاظ على حياة الجياع من الجرحي أو الأسرى ..!!

( جهاد ) يستهدف السلام والعدل .. وإقامة دولة الإخاء والمساواة فوق هذه الأرض .. !!!

هذا هو ( الجهاد ) أو الحرب المقدسة - كما قلت - فماذا عن (الجهاد) أو ( الحرب ) في كتابكم المقدس .. وماذا تقول هذه الكتب التي يؤمن بها كل يهودي أو مسيحي مخلص .. ؟

(... حين تقترب من مدينة كي تحاربها استدعها إلى الصلح، فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك أبوابها فكل الشعب المولود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك - هذا اذا سلمت المدينة ولم تحارب.. ؟!!

وإن لم تسالمك بل عملت معك حربا فحاصرها .. وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك .. فأضرب جميع ذكورها يحد السيف .. !!! وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة فهو غنيمتك تغتنمها لنفسك .. هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة عنك جدا ..

وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب الهك نصيبا فلا تستبق منها نسمة .. فضربا تضرب بحد السيف .. تجمع كل أمتعتها إلى وسط ساحتها وتحرق بالنار ، فتكون تلا إلى الأبد ولا تبنى بعدى ..!! إن العهد القديم يوصى بحرب الإبادة ، الإبادة التي لا تبقى في ديار الأعداء إنسانا ولا حيوانا ..

إنهم يسفكون هذا الدماء، لا على أنها جرائم، بل على أنها قربات يطلبون بها رضوان الرب .. ؟ !!

في الإصحاح السادس من سفر يشوع :

( وكان في المرة السابعة ، عندما ضرب الكهنة بالأبواق ، أن يشوع قال للشعب :

اهتفوا لأن الرب قد أعطاكم المدينة (٨٢)، فتكون المدينة وكل ما فيها محرابا للرب ...

وكان حين سمع الشعب صوت البوق أن الشعب هتف هتافا عظيما، فسقط السور في مكانه، وصعد الشعب إلى المدينة، كل رجل مع وجهه وأخذوا المدينة، وحرموا(٨٢٠) كل ما في المدينة من

<sup>(</sup>۸۲) أريحا .

رجل، وامراة، من طفل وشيخ، حتى البقر والغنم والحمير، بحد السيف، واحرقوا المدينة بالنار مع كل ما بها) .. !!!

وفي الإصحاح الثامن:

( فقال الرب ليشوع : مد المزراق الذي بيدك نحو ( عاى ) لأني يبدك أدفعه ..

فمد يشوع المزارق الذي بيده نحو المدينة ..

فقام الكمين بسرعة من مكانه وركضوا عندما مد يده، ودخلوا وأخذوها وأسرعوا و أحرقوا المدينة بالنار .. !!

ولما رأى يشوع وجميع إسرائيل أن الكمين قد أخذ المدينة، وأنَّ دخان المدينة قد صعد، أنشـنوا وضربوا رجال عاى ..

وهؤلاء خرجوا من المدينة للقائهم فكانوا في وسط اسرائيل، هؤلاء من هنا وأولئك من هناك، وضربوهم حتى لم يبق منهم شارد ولا منفلت ..!!

وأما ملك ( عاى ) فأمسكوه حيا وتقدموا به إلى يشوع ..

وكان لما انتهى إسرائيل من قتل جميع سكان (عاى ) في الحقل، في البرية حيث لحقوهم وسقطوا جميع بحد السيف حتى فنوا، أن جميع إسرائيل رجع إلى (عاى ) وضربوها بحد السيف..

فكان جميع الذين سقطوا في ذلك اليوم من رجال ونساء اثني عشر ألفا جميع أهل (عاى) ...

وفي الإصحاح العاشر :

( ثم اجتاز يشوع ، وكل اسرائيل معه ، من ( لخيشا ) إلى ( عجلونا ) فنزلوا عليها وحاربوا ، واخذوها في ذلك اليوم وضربوها بحد السيف وحرم كل نفس بها في ذلك اليوم ... ) .

 ( فضرب يشوع كل أرض الجبل، والجنوب والسهل، والسفوح
 وكل ملوكها، لم يبق شاردا بل حرم كل نسمة كما أمر الرب إله إسرائيل).

وفي الإصحاح الحادي عشر :

( .. ثم رجع یشوع فی ذلك الوقت. وأخذ ۱ حاصور ۱ وضرب ملكها بالسیف، لأن ( حاصور ) كانت قبلا رأس جمیع تلك الممالك وضربوا كل نفس بها بحد السیف، حرموهم، (۸٤) ولم تبق نسمة، وأحرق (حاصور) بالنار .. !!

فأخذ ( يشوع ) كل مدن أولئك الملوك وجميع ملوكها وضربوهم بحد السيف حرمهم كما امر موسى عبد الرب ..

لم تكن مدينة صالحت بنى اسرائيل إلا ( الحويين ) سكان ( جميعون ) بل أخذوا الجميع بالحرب ، لأنه كان قبل الحرب أن يشدد قلوبهم ، حتى يلاقوا إسرائيل للمحاربة ، فيحرموا ، فلا تكون عليهم رأفة ، بل يبادروا كما أمر موسى الرب .. )..

إن هذه التعاليم الإلهية في نظر اليهود والنصاري هي اساس الصلات بين المسيحيين وخصومهم .. هي التدمير للذي يسقط جثة

<sup>(</sup>٨٤) أى قتلوهم ..

الأب، إلى جوار ولده، إلى جوار امرأته ... ثم يهدم البيت فوق الجميع .

هذه هي المباديء، والأسس التي يصدر عنها رجال لا يستحيون من إتهام الإسلام بأنه انتشر بالسيف(٥٠) .. ؟؟

ألم يقل المسيح عليه السلام بالنص:

( لا تظنوا أنى جئت لألقى سلاما على الأرض .. ما جئت لألقى سلاما بل سيفا ... فإنى جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه والإبنة ضد أمها والكنة ضد حماتها .. وأعداء الإنسان أهل بيته .. من أحب أبا أو أما أكثر منى فلا يستحقنى.. ومن أحب إبنا أو ابنة أكثر منى فلا يستحقنى.. من لا يأخذ صليبه ويتبعنى فلا يستحقنى.. ومن وجد حباته يضيعها .. ومن أضاع حياته من أجلى يجدها .. من يقبلكم يقبلنى يقبل الذي أرسلنى ) .. ( متى ١: ٣٤-٤٠)..

ثم قال لهم أي ( المسيح ) :

رحین أرسلتكم بلا كیس ولا مزود ، ولا أحذیة هل أعوزكم شیء ؟ فقالوا : لا . فقال لهم : لكن الآن من له كیس فلیأخذه ومزود كذلك ، ومن لیس له فلیبع ثوبه ویشتری سیفا .

لأنى أقول لكم إنه ينبغى أن يتم فى أيضا هذا المكتوب وأحصى مع أئمه لأن ما هو من جهتى له إنقضاء فقالوا يا رب هوذا هنا سيفان، فقال لهم يكفسى .. ( لوقا ٢٢ : ٣٥-٣٨ ) ..

<sup>(</sup>٨٥) التعصب والتسامح للاستاذ الشيخ محمد الغزالي ..

( لأنى أقول لكم )(<sup>۸٦)</sup> .. إن كل من له يعطى .. ومن ليس له .. فالذي عنده يؤخذ منه :

أما أعدائي أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي .. ) . . ( لوقا الإصحاح الحادي عشر )..

وإذا كان السلام على الأرض هو أغلى ما يحرص عليه إنسان فإن السلام في الآخرة أيضا له مقام وأى مقام ... فالجنة سماها القرآن ( دار السلام ) وتحية الله لأهل الجنة « سلام » وكذلك الملائكة تستقبل الفائزين بدخول هذه الجنة « بالسلام » ..

إن السلام في الإسلام ضرورة لإستمرار الحياة فوق هذه الأرض وضرورة لإستقرار القيم والمثل في ضمير كل فرد ... سلام لا تفرضه القوة بل سلام ينبع من داخل النفس ...النفس المؤمنة التي تؤثر غيرها في مواطن الشدة واليأس ...

هل يعنى ذلك أن الإسلام ضد الحرب ؟ واذا كان الجواب نعم . فلماذا حارب النبى محمد ؟ وأن الجهاد أو الحرب المقدسة عقيدة راسخة في قلب كل مسلم ومسلمة ؟



(٨٦) لقد ورد هذا النص على لسان المسيح عليه السلام في مجال ضرب الأمثال للذين لا يلتزمون قواعد الايمان والأخلاق . وضرب المثل لا يكون إلا في حال الاستشهاد بالمعنى الوارد في هذا المثل .. نعم. الإسلام ضد الحرب ... ولكن حين تفرض عليك هذه الحرب فلا مناص من هذه الحرب. ولا مفر من القضاء على قوى الطغيان والشر..

ولنستمع معا إلى ما يقوله القرآن الكريم في هذا الشأن :

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرُهٌ لَكُمُّ وَعَسَىٰٓ أَن تَـكَرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمُّ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرُّ لَكُمُّ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُهُ لَا تَعْلَمُونَ ۚ ﷺ ﴾(٨٧)

إن الفطرة السوية عند أى إنسان تكره إراقة الدماء ... ولكن الأسوياء من لدن آدم إلى اليوم قلة ... ألم يقتل قابيل أخاه من أجل امرأة؟ ومتى ؟

حين كان عدد أفراد البشرية في مهدها الأول لا يزيد عن عدد أفراد أسرة واحدة ؟

فالخير والشر وجدا مع أول إنسان عرفته هذه الأرض وما بقى الخير والشر فسيبقى الصراع بينهما إلى آخر العمر ..



هل تعرفون لماذا أسلم المفكر العالمي الفرنسي ( روجيه جارودي)؟..

تعالوا نستمع اليه وهو يروى قصته .. :

<sup>(</sup>٨٧) سورة البقرة : الآية رقم ٢١٦ .

قضيت في السجن ثلاث سنوات ، حيث اعتقلت في سبتمبر (ايلول ) ١٩٤٠م بواسطة مارشال « بيتان » وحكومة « فيشي » . وبقيت رهن الإعتقال حتى نهاية الحرب العالمية الثانية في معسكر بمنطقة جلفا بالصحراء الجزائرية ، وهناك وقع حادث عجيب فعلا ، فقد تزعمت تمردا في معسكر الإعتقال، وأجرى الكوماندور الفرنسي قائد المعسكر محاكمة سريعة، وأصدر حكما بإعدامي رميا بالرصاص، وأصدر اوامره بتنفيذ ذلك إلى الجنود الجزائريين المسلمين، وكانت المفاجأة عندما رفض هؤلاء تنفيذ إطلاق النار، ولم أفهم السبب لأول وهلة لأنني لا أعرف اللغة العربية، وبعد ذلك علمت من ١ مساعد ١ جزائري بالجيش الفرنسي كان يعمل في المعسكر أن شرف المحارب المسلم يمنعه من أن يطلق النار على إنسان أعزل .. وكانت أول مرة أتعرف فيها على الإسلام من خلال هذا الحدث الهام في حياتي ، وقد علمتي أكثر من دراسة عشر سنوات في السوريون .



هل سمعتم بجيش منتصر يخرج من البلد الذي فتحه ؟ وبأمر من ؟ بأمر الخليفة القائد الأعلى لهذا الجيش .. ولماذا ؟

اليكم هذه القصة التي تروى أغرب حادثة في تاريخ الدنيا ..

لما ولى الخلافة عمر بن عبد العزيز، وفد اليه قوم من أهل «سمرقند»، فرفعوا اليه أن « قتيبه » قائد الجيش الإسلامي فيها دخل مدينتهم وأسكنها المسلمين غدرا بغير حق فكتب عمر إلى عامله هناك أن ينصب لهم قاضيا ينظر فيما ذكروا فإن قضى بإخراج المسلمين من « سمرقند » أخرجوا ..!!

فنصب لهم الوالى (جمع بن حاضر الباجى ) قاضيا ينظر شكواهم، فحكم القاضى وهو مسلم، بإخراج المسلمين ... على أن ينذرهم قائد الجيش الإسلامى بعد ذلك، وينابذهم وفقا لمبادىء الحرب الإسلامية، حتى يكون أهل « سمرقند » على استعداد لقتال المسلمين فلا يؤخذوا بغتة ..

فلما رأى ذلك أهل « سمرقند » ، رأوا ما لا مثيل له في التاريخ من عدالة تنفذها الدولة على جيشها وقائدها .. قالوا . هذه أمة لا تحارب ، وإنما حكمها رحمة ونعمة ، فرضوا ببقاء الجيش الاسلامي ، واقروا أن يقيم المسلمون بين أظهرهم . أرأيتم . جيش يفتح مدينة ويدخلها ، فيشتكي المغلوبون للدولة المنتصرة ، فيحكم قضاؤها على الجيش الظافر ويامر بإخراجه ، ولا يدخلها بعد ذلك إلا أن يرضى أهلها ... ؟

أرأيتم في التاريخ القديم والحديث حربا يتقيد أصحابها بمبادىء الأخلاق والحق كما تقيد به جيش المسلمين ؟ إنى لا أعلم في الدنيا كلها مثل هذا الموقف لأمة من أمم الأرض..



بل أن راهبا مسيحيا ألف كتابا سماه (المصيبة الإسلامية) .. أما سبب تسمية هذا الكتاب بهذا الإسم فيقول عنه الراهب: إن المسلمين لم يحاولوا إكراه أحد على إعتناق دينهم في جميع البلاد التي فتحوها مما جعل الناس يذهبون اليهم ليتعرفوا على دينهم فكانت النتيجة أنه ما من إنسان ذهب اليهم ليتعرف على دينهم حتى رجع مسلما !!! ﴿ فِطْرَتَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ فَطَرَ النّاسَ عَلَيْمًا ... ﴾ (٨٨)

يقول ربنا عز وجل :

﴿ لَا ۚ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِّ قَدَ تَبَيِّنَ ٱلرُّشَٰدُ مِنَ ٱلْغَيِّ ...﴾ (٩^) يقول المفسرون في سبب نزول هذه الآية :

كانت المرأة تكون مقلاة - قليلة النسل - فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده (كان يفعل ذلك نساء يثرب في الجاهلية) فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار من تهود فقال آباؤهم:

لا تدع أبنائنا ( يعنون : لا ندعهم يعتنقون اليهودية ) .

فأنزل الله عز وجل هذه الآية : ﴿ لَا ۚ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينُّ ...)..

فرغم أن محاولات الإكراه كانت من آباء يريدون حماية أبنائهم من التبعية لأعدائهم المحاربين الذين يخالفونهم في دينهم وقوميتهم ورغم الظروف الخاصة التي دخل بها الأبناء دين اليهودية وهم صغار، ورغم ما كان يسود العالم كله حينذاك من موجات التعصب والاضطهاد للمخالفين في المذاهب، فضلا عن الدين، كما كان في مذهب

<sup>(</sup>٨٨) سورة الروم : الآية ٣.

<sup>(</sup>٨٩) سورة البقرة : الآية رقم ٢٥٦

الدولة الرومانية التي خيرت رعاياها بين التنصر أو القتل، فلما تبنت المذهب « الملكاني » أقامت المذابح لكل من لا يدين به من المسيحيين من اليعاقبة وغيرهم ..

يقول المؤرخون لتاريخ المسيحية (٩٠) :

« منذ اللحظة الأولى لظفر الكنيسة بسلطة مدنية - في عهد قسطنطين - دخل مبدأ الكبح العام، واستمر عشرة قرون شداد رسف فيها العقل والقلب في الأغلال، وعانى من قسوته اليهود والوثنيون كثيرا ».

وقد حاول قسطنطين أن يضع حدا لشرورهم، فأصدر قانونا يقضى بإحراق كل يهودى يلقى على من اعتنق المسيحية حجرا وعقاب كل مسيحى تهود ... ثم عدل العقاب إلى مصادرة الأملاك، فإن تزوج يهودى بمسيحية أعدم «، قال : وقد أبان ( تسطريوس ) بطريق القسطنطينية عن مبدئه في الاضطهاد حين قال للإمبراطور: أعطني الدنيا وقد تطهرت من الملحدين، أمنحك نعيم الجنة المقيم .. !!

ثم شرعت عقوبة الإعدام للملحدين ونظم إفناؤهم ..

ووضع (تيودسيوس) في أواخر القرن الرابع قوانين صارمة تتضمن ستا وستين مادة لمقاومة الهرطقة، وإلى جانبها بنود أخرى لاستئصال الوثنية، ومناهضة الأديان غير اليهودية، والارتداد عن الدين ومزاولة السحر، ونحو ذلك.

<sup>(</sup>٩٠) الدكتور توفيق الطويل.

وكان هذا الدستور يقضى بإقصاء الوثنيين عن وظائف الدولة، وتحريم طقوسهم وحظر عباداتهم، وهدم معابدهم، وتحطيم صورهم، وفي أوائل القرن الخامس ظهر القديس ( أوغسطين ) وهو رجل عنيف المشاعر بالغ القسوة .

كانت حياته سوط عذاب على مخالفي المسيحية، ورافضي الدخول فيها وقد أمد حركة الاضطهاد بالوقود الذي زادها ضراما، ورسم للأحلاف مثلا سيئة للحماح والتوحش..

 « وتمشيا مع هذا سلم ( أوغسطين ) بمعاقبة الملحد بالنفى والجلد وفرض الغرامات، ووضع الكنيسة دستورا تلتزمه إزاء كل حركة إلحادية...».

ومن رأى (أوغسطين) - الذى استمده من عقيدة الخلاص، ومن نصوص، العهد القديم - أن عقاب الملحدين هو من دلالات الرفق بهم وشواهد الرحمة، اذا كان هذا العقاب ينقذهم من العذاب الأبدى الذي ينتظر المرتدين عن المسيحية .....)!!

الفسق الهرطقة في الكتاب المقدس، وكأنها نوع من الفسق والمروق وعبادة الأوثان، إنها أسوأ أنواع القتل، لأنها قتل للأرواح، من أجل ذلك إقتضت العدالة أن ينال أهلها ما يستحقون من عقاب، وإذا كان العهد الجديد قد خلا من رسول استخدام القوة والعنف في نشر الدين، فقد كان هذا لأن عصرهم قد خلا من وجود أمير يعتنق المسبحية الله ...

هكذا يقول ( أوغسطين ) يعنى أن المسيحية لم تستعمل القوة من عهد عيسى، لأنها لم تتح لها، ولم تتيسر وسائلها، ولو أتيحت لها / ما تورعت عن قهر الأمم بها .

ويقول القديس الجبار مستدلا على آرائه هذه من حوادث العهد القديم ألم يذبح ( اليشع ) بيد أنبياء ( بعل ) ؟

ألم يحطم (حزقيال) و(يوشع) ملك (بختنصر) بعد إرتداده ؟ إن أتباع الاضطهاد من أمثال القديس « أوغسطين » قد استندوا إلى آيات وردت في الإنجيل. كقول المسيح لحواريه :

« لا تظنوا أنى جئت لألقى سلاما على الأرض، ما جئت لألقى سلاما، بل سيفا، فإنى جئت لأفرق الإنسان من أبيه، والابنة من أمها، والكنة من حماتها، وأعداء الإنسان من أهل بيته ».

هذه الكلمات هي التي حكمت تاريخ النصرانية، وصبغته - من بدايته حتى هذا اليوم - ..

أما « من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر » فكلام لم يعرفه المسيحيون مع أنفسهم يوما ولا مع أعدائهم ساعة ...

وأسألك يا سيد بنـــدكـت ..

- من الذى أمر بشن حروب صليبية دامت أكثر من قرنين من الزمان
   وراح ضحيتها الملايين ..؟
- من الذي أياد أكثر من ثمانين مليونا من قبيلة « المايا والهنود الحمر » في الأمريكتين ؟

- إنهم أنتم أيها الكاثوليك ..
- ومن الذي أباد سكان « استراليا » الأصليين ؟
  - ه هل هم المسلمون ؟
  - من الذي ذبح المسلمين في « أسبائيا » ؟
    - إنهم أنتم أيها الكاثوليك ..
- من الذي ذبح البروتستانت في شوارع باريس ؟ .
- وما الذي فعله الأسبان والبرتغاليون ضد المسلمين في سواحل آسيا وأفريقيا ؟..
  - وما الذي فعلته فرنسا بالمسلمين في شمال أفريقيا ؟
    - والذي فعلته إيطاليا في ليبيا ؟
    - إنهم أنتم يا سيد بنديكت .. !!
- من الذي شن حربا عالمية تكررت مرتين وراح ضحيتها أكثر من ثمانين مليونا من البشر ...؟
  - هل هم أنتم أم المسلمون .. ؟\_
  - القد قتل في الإتحاد السوفيتي أكثر من ستين مليونا .. ؟
    - وفى الضين الشيوعية ستة وثلاثون مليونا .. ؟
    - وفي ألمانيا النازية واحد وعشرون مليونا .. ؟
      - ه وفي اليابان ستة ملايين .. ؟
      - وفى فيتنام ثلاث ملايين .. ؟

ذبحهم الغرب لأسباب إستعمارية بحته لا صلة لها بالخلق ولا بالدين .. !!

لقد قال السيد المسيح اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. فلم ترضوا بغير ما كان لله ولقيصر، وأصبحتم في واقع الأمر والحقيقة امبراطورية دينية تتحكم في رقاب مئات الملايين من البشر.!!

يقول المؤرخ والفيلسوف البريطاني ( بريفولت )(١٩) :

 ان تقدير المؤرخين للناس الذين قتلتهم المسيحية في انتشارها في أوروبا - يتراوح بين سبعة ملايين كحد أدنى، وخمسة عشر مليونا كحد أعلى .

إن فظاعة هذا العدد تتضح لنا عندما نذكر أن عدد سكان أوروبا آنذاك كان جزءا ضئيلا فقط من سكانها اليوم .

كانت الفظائع والمذابح التي قام بها المسيحيون ضد خصومهم تجد لها سندا في التوراة التي تقول في شان هؤلاء الخصيم : إهدموا معابدهم وأقذفوا أعمدتهم إلى النار، واحرقوا جميع صورها ..

كما توصى التوراة بتحريق المدن بعد فتحها، وقتل كل من فيها من رجال ونساء واطفال .

<sup>(</sup>٩١) من كتاب بناة الإنسانية BRIFFAULT. THE MAKFING OF HUMANTY.

وكان الذين يقومون بتلك العمليات الوحشية يزعمون لأنفسهم أنهم يتقربون إلى الله وينفذون ارادته، ويعجلون لأعدائه بعض النقمة التي تنتظرهم في الآخرة .

كانت الكنيسة الكاثوليكية بقيادة الفاتيكان هي المسئول الأول عن ارتكاب هذه المذابح وإعلان هذه الحرب وبخاصة ضد المسلمين واليهود والبروتستانت .

ومن العجب أن البروتستانت حين قويت شوكتهم فعلوا الشيء نفسه مع الكاثوليك ولم يكونوا أقل وحشية منهم » .. (٩٢) لقد قال « لوثر » ( LUTHER ) لأتباعـــه :

من استطاع منكم فليقتل... فليخنق... فليذبح ... سرا أو علانية ... التلوا واذبحوا ما طاب لكم ... هؤلاء الفلاحين الثائرين .. !!!

ويقول ( توماس أرنولد )(٩٣٠ : إن« شارلمان» هو الذي فرض المسيحية على« السكسون» بحد السيف..

والملك (كنوت ) ( KNUT ) هو الذي أباد غير المسيحيين في الدانمارك ..

وجماعة ( إخوان السيف ) هي التي فرضت المسيحية في بروسيا « أي ألمانيا » .

<sup>(</sup>٩٢) نديم البيطار - الأيديولوجية الإنقلابية ص ١١٠ .

<sup>(</sup>٩٣) انظر في هذا الموضوع كتاب ( الدعوة إلى الإسلام ) تأليف : توماس أرنولد - الطبعة العربية - ص ٣٠-٣٢

والملك ( أولاف ) ذبح كل من رفض اعتناق المسيحية في النرويج، قطع أيديهم وأرجلهم ونفاهم وشردهم حتى انفردت المسيحية بالبلاد..

وفى روسيا فرض ( فلاديمير )( VLADIMER ) بالقوة عام ٩٨٨م المسيحية على الروس، سادة وعبيدا، وأغنياء وفقراء غداة إعتناقه لها ..

وفى الجبل الأسود - البلقان - قاد الأسقف الحاكم ( دانيال بيتر وفيتش ) عملية ذبح غير المسيحيين - بمن فيهم من المسلمين - ليلة عيد الميلاد عام ١٧٠٣م .. (٩٤) !!

وفي المجر أرغم الملك ٥ شارل روبرت ٥ غير المسيحيين على التنصر أو النفي عام ١٣٤٠م ..!!

وفى أسبانيا - قبل الفتح العربي - كان المجمع السادس في (طليطلة ) قد حرم كل المذاهب غير المذهب الكاثوليكي .. وأقسم الملوك على تنفيذ هذا القانون بالقوة ..!!

وقتل جستنيان الأول ( ٥٥٧ – ٥٦٥م ) مائتي ألف من القبط حتى اضطر من نجا من القتل إلى الهرب في الصحراء (٩٥٠ .. ؟ !!

وفى أنطاكية حدث نفس القهر والاضطهاد لغير المسيحيين، ولمعتنقى غير مذهب الدولة الرومانية من المسيحيين .. !!

<sup>(</sup>٩٤) وهذا ما حدث الآن في البوسنه .

<sup>(</sup>٩٥) الدعوة إلى الإسلام - توماس أرنولد - صفحة ١٧.

لقد سجل المؤرخ والفيلسوف الأمريكي ( ول ديورانت )عدد سنوات الحرب التي خاضتها البشرية فوق هذه الأرض فوجدها ٣٤٢١ ثلاثة آلاف وأربعمائة وواحد وعشرين عاما، بينما لم تزد سنوات السلام والهدنة عن ٢٦٨ مائتين وثمانية وستين عاما...!!

أرأيتم إلى أي مدى بلغت قوة الشر؟

إنها لكارثة أن تمضى الحياة على هذا النحو.. وأسوأ من هذه الكارثة أن يتهم المسلمون بسفك الدماء والقتل .. بينما هم ضحايا هذا السفك وهذا القتل .. !!

لقد تخيل الكاتب الروسى (ديستوفسكى) في إحدى رواياته أن المسيح عليه السلام وقد عاد إلى الأرض .. فوعظ الناس، وصنع المعجزات وأقبل عليه الضعاف والمرضى يطلبون منه الرحمة والعون .. وفجأة يظهر رئيس (ديوان التفتيش) أو - البابا - بلغة هذا العصر فيشير إلى الحراس والجند أن يقبضوا عليه ويضعوه في السجن ..!!

وفي المساء يذهب اليه المفتش الأعظم في السجن ويقول له :

إني أعرفك ولا أجهلك.. ولهذا سجنتك.. قل لي :

لماذا جئت إلى هنا ..؟ !!!

لماذا تلقى العثرات والعقبات في طريقنا .. ؟ !!!

ثم يقول له : إنك كلفت الناس ما ليس لهم به طاقة .. كلفتهم بأشياء لم يستطيعوا القيام بها ...

ولكن عرفناهم، وأعفيناهم من كل ما أمرتهم به .. ثم تجيء بعد ذلك لتفسد علينا .. !!! إن الحرية حمل ثقيل يصعب على الإنسان حمله .. لهذا سلبناها منه وأرحناه منها .. فلماذا تحاول أن تردها اليه .. ؟ !!!

لقد منحتنا السلطان قديما .. وليس لك أن تسترده ، أو تحرمنا منه اليوم .. !!! فاترك لنا هذا الإنسان فنحن أعرف به منك .. !!!

وارجع من حيث أتيت وإلا سلطنا عليك هذا الإنسان، وسترى أن الشعب الذي قبل قدميك يأتي الينا غدا ليطالبنا بالتخلص منك ..!!!

يقول الاستاذ عزت السعدني في مقاله الإسبوعي بصحيفة الأهرام تحت عنوان (سيف محمـــد):

ه أرسل إلى الصديق الدكتور معتز حسونه البروفيسور في جامعة لندن يقول : لقد وصلتني هذه الرسالة التي كتبها كاتب يهودي اسمه (أورى افنيري) وهو يرد فيها على البابا بنديكت السادس عشر بابا الفاتيكان على تطاوله على الإسلام ..

عنوان المقال ( سيف محمد ) وخلاصته تعبيره عن الإمتنان للمسلمين الذين حافظوا على اليهودية واليهود طوال ١٤ قرنا، بل وحموها من عسف المسيحيين وظلمهم ومجازرهم، معتبرا الذين فرضوا دينهم بالسيف هم المسيحيون.

یقول ۵ أوری افنیری ۵ :

ه في خطابه الذي ألقاه في جامعة المانية اراد البابا المائتان الخامس
 والستين أن يثبت أن هناك فرقا جوهريا بين المسيحية والاسلام، بينما
 ترتكز المسيحية على المنطق، فإن الإسلام ينكره، بينما يرى

المسيحيون منطقا في أعمال الله ، ينكر المسلمون أي منطق في أعمال الله .

يدعى البابا أن النبى محمد قد أمر أتباعه بنشر دينه بقوة السيف، وهذا أمر غير منطقى، على حد تعبير البابا، لأن الروح هى مصدر الإيمان وليس الجسد، وكيف يمكن للسيف أن يؤثر على الروح ؟

فى أواخر القرن الرابع عشر روى القيصر ٥ عيما نوئيل الثانى ٥ عن نقاش أجراه، على حد زعمه، ( هذا الأمر مشكوك فيه ) مع مثقف فارسى مسلم مجهول، وفى خضم النقاش قال القيصر بخشونه ( على حد قوله ) أمام شريكه فى الحديث :

أرنى شيئا جديدا أتى به النبى محمد، وترى أشياء سيئة وغير إنسانية فقط مثل أمر نشر دينه بقوة السيف .

تثير هذه الأقوال ثلاثة أسئلة :

(أ) لماذا قالها القيصر؟

(ب) هل هي صحيحة ؟

(ج) لماذا كررها البابا الحالى ؟

هل هناك حقيقة في إدعاء القيصر « عيما نوئيل » ؟

لقد شكك البابا ذاته بأقواله ، كلاهوتي حقيقي له سمعته ، لا يمكنه أن يسمح لنفسه بتزييف ما هو مكتوب ، لذلك ذكر أن النبي محمد قد منع في القرآن بشكل واضح نشر الدين بقوة السيف . لقد اقتبس عن سورة البقرة الآية ٢٥٦ ( صحيح أن البابا لا يخطأ ولكنه أخطأ هنا : لقد جاء فيها ( لا إكراه في الدين ) .

كيف يتجاهلون قولا بسيطا وقاطعا إلى هذا الحد؟

يدعى البابا أن هذه الآية قد كتبت في بداية طريق محمد، بينما كان مازال يفتقر إلى القوة، ولكن مع مرور الوقت أمر باستخدام السيف من أجل الدين، لا يوجد لمثل هذه الوصية أى ذكر في القرآن.

صحيح أن النبى محمد قد دعا إلى استخدام السيف في معاركه ضد خصومه من القبائل في شبه الجزيرة العربية عندما أسس دولته، غير أن هذا كان عملا سياسيا وليس دينيا، معركة على الأرض وليس على بساط الدين.

يسوع المسيح قال : تعرفونوهم من ثمارهم .

علينا أن ننظر إلى تعامل الإسلام مع الديانات الأخرى حسب اختبار بسيط كيف تصرفوا خلال أكثر من ألف سنة بينما كانت القوة بين أيديهم، ولكن باستطاعتهم نشر دينهم بقوة السيف، ولكنهم لم يفعلوا ذلك.

لقد سيطر المسلمون على اليونان طيلة مثات السنين. هل اعتنق اليونانيون الإسلام ؟ هل حاول أي شخص إدخالهم في الإسلام ؟

على العكس، لقد شغل اليونانيون وظائف كبيرة في الحكم العثماني، كما أن شعوب اوروبا المختلفة مثل البلغاريين، الصرب، الرومانيين، الهنجاريين، الذين عاشوا فترات طويلة تحت حكم الأتراك قد تشبثوا بدينهم المسيحي، إن أحدا لم يجبرهم على اعتناق الدين الإسلامي، وظلوا مسيحيين متدينين! لقد أسلم الألبان وكذلك البوسنيون، ولكن أحدا منهم لا يدعى بأنهم قد أكرهوا في ذلك. لقد اعتنقوا الدين الاسلامي ليكونوا محبين إلى السلطة وليتمتعوا بخيراتها .

وقى عام ١٠٩٩م احتل الصليبيون القدس وذيحوا سكانها المسلمين واليهود دون تمييز، وكانت هذه الأمور تنفذ بإسم يسوع طاهر النفس!

فى تلك الفترة وبعد ٤.. سنة من احتلال المسلمين للبلاد ، كان معظم سكان البلاد مازالوا من المسيحيين طيلة كل تلك الفترة لم تجر أى محاولة لفرض دين محمد على السكان ، بعد أن طرد الصليبيون من البلاد فقط بدأ معظمهم بتبنى اللغة العربية وإعتناق الدين الاسلامى، وكان معظم هؤلاء هم أجداد الفلسطينيين فى ايامنا هذه .

لم تعرف أى محاولة لفرض دين محمد على اليهود، لقد تمتع يهود أسبانيا، تحت حكم المسلمين، بازدهار لم يسبق له مثيل فى حياة اليهود حتى أيامنا هذه تقريبا، شعراء مثل يهودا هيلفى كانوا يكتبون باللغة العربية، كذلك الحاخام « موشيه بن ميمون » (الرمام). كان اليهود فى الأندلس المسلمة: وزراء، شعراء، علماء. لقد عمل فى طليطلة المسلمة مسلمون، يهود، ومسيحيون معا على ترجمة كتب الفلسفة والعلوم اليونانية القديمة. لقد كان ذلك عصرا ذهبيا بالفعل.

كيف كان لهذا أن يحدث كله ، لو كان النبي محمد قد أمر أتباعه بنشر الإيمان بقوة السيف ؟ ولكن المهم هو ما حدث لاحقا، حين احتل الكاثوليكيون أسبانيا من أيدى المسلمين، فقد بسطوا فيها حكما من الإرهاب الديني، لقد وقف اليهود والمسلمون أمام خيار قاسى : إعتناق المسيحية أو الموت أو الهرب ..!!!

وإلى أين هرب مثات آلاف اليهود الذين رفضوا تغيير دينهم ؟

لقد استقبل معظمهم على الرحب والسعة في الدول الإسلامية ، لقد استوطنوا ( يهود الأندلس ) من المغرب في الغرب وحتى العراق في الشرق ، من بلغاريا ( تحت حكم الأتراك آنذاك ) في الشمال وحتى السودان في الجنوب ، لم تتم ملاحقتهم في أي مكان ،

لم يواجهوا هناك أى شيء يضاهى تعذيب محاكم التفتيش ولهيب المحارق والمجازر والطرد الذى ساد فى معظم الدول المسيحية حتى حدوث الكارثة ..!!!

لماذا لأن محمد قد منع بشكل واضح ملاحقة أهل الكتاب، لقد تم تخصيص مكانة خاصة في المجتمع الإسلامي لليهود وللمسيحيين.

كل يهودى مستقيم يعرف تاريخ شعبه، لا يمكنه إلا أن يشعر بالعرفان تجاه الإسلام، الذى حمى اليهود طيلة خمسين جيلا، في الوقت الذى كان العالم المسيحى فيه يلاحقهم وحاول في العديد من المرات إجبارهم على تغيير دينهم بالسيف ..!!!

> لماذا صرح بابا الفاتيكان بهذه التصريحات علنا ؟ ولماذا الآن بالـــذات ؟

لا مناص من النظر إلى الأمور على خلفية الحملة الصليبية الجديدة التي يخوضها ٥ بوش ٥ ومؤيدوه الإنجيليون، وحديثه عن الفاشية الإسلامية، والحرب العالمية ضد الإرهاب، بينما يتم توجيه كلمة الإرهاب إلى المسلمين..

إن هذا الأمر بالنسبة لمن يواجه « بوش » هو محاولة ساخرة لتبرير الإستيلاء على مصادر النفط .. !!

هذه ليست المرة الأولى التي تلبس فيها المصالح الإقتصادية الجرداء قناعا دينيا، وهذه ليست المرة الأولى التي تتحول فيه حملة نهب إلى حملة صليبية .

يندمج خطاب البابا بشكل جيد في هذه المساعي، ولا احد يعرف ما هي النتائج الممكنــه .. !!!

« توقیع : أورى افنیری ».



التسامح الإسلامي

المهجودة المعوشة



يقول المؤرخون للإمبراطورية الرومانية إن إعتناق الامبراطور « قسطنطين » للمسيحية لم يكن عن إيمان وإقتناع. بل لأنه رأى في تعصب « المسيحية » عاملا مهما في الحفاظ على وحدة الإمبراطورية ومنعها من الإنهيار ..

۵ كان القصد الأعلى للمسيحية كقصد كل أيديولوجية إنقلابية ،
 إنشاء عالم مسيحي جديد ليس فيه سوى المسيحيين »(٩٦)

كان الإيمان المسيحي شرطا جوهريا كي يصبح الفرد عضوا في مجتمع القرون الوسطي وكان ضروريا كي يصبح الفرد مواطنا أن يصير مسيحيا ..

لهذا بقى الوثنى او اليهودى أو المسلم خارج المجتمع، أى فى انتظار القتل عندما يأتي ... وعندما يقع .!!

وهذا المعنى يفسره « بولس » قائلا :

« لا تكونوا تحت نيسر غير المؤمنين. لأنه أية خلطة للبر والإثم ... وأية شركة للنور مع الظلمة وأية إتفاق للمسيح مع بليعال ...وأي نصيب للمؤمنين مع غير المؤمنين...وأية موافقة لهيكل الله مع الأوثان ... فإنكم أنتم هيكل الله الحي ..»

( كوزمثوس الثانية ٦ : ١٤ - ١٦ )

<sup>(</sup>٩٦) نديم البيطار - ( الأيديولوجية الإنقلابية - ص ١١.

«... وقد ضرب الصليبيون خلال الحروب الصليبية كثيرا من الأمثلة للتعصب وأتوا من الفظائع والمذابح والكبائر ما تقشعر منه الأبدان، وقد إعترف بذلك معظم الكتاب والمؤرخين الأوروبيين، ومن هؤلاء المؤرخين (ميشو) في كتابه « الحروب الصليبية »، الذي ذكر أن الصليبيين حين فتحوا معرة النعمان قد قتلوا جميع من كان فيها من المسلمين اللاجئين إلى الجوامع والمختبئين في السراديب، فأهلكوا صبرا أكثر من مائة الف إنسان، وكانت المعرة من أعظم مدن الشام، وفتح الصليبيون القدس بعد أن أفحشوا القتل في المسلمين، حتى هلك منهم عشرات الألوف، فيهم جماعة من الأثمة والعلماء والعباد والزهاد. وارتكب الصليبيون كل محرم في دينهم مع المسلمين واليهود».

### وقال المؤرخ ( ميشو) أيضا :

« تعصب الصليبيون في القدس أنواع التعصب الأعمى الذي لم يسبق له نظير، حتى شكا من ذلك المنصفون من مؤرخيهم فكانوا يكرهون المسلمين على إلقاء أنفسهم من أعلى البروج والبيوت، ويجعلونهم طعاما للنار، ويخرجونهم من الأقبية، وأعماق الأرض ويجرونهم في الساحات، ويقتلونهم من فوق جثث الآدميين، ودام الذبح في المسلمين اسبوعا، حتى قتلوا منهم - على ما اتفق على روايته - مؤرخو الشرق والغرب سبعين ألف نسمة، ولم ينج اليهود كالعرب من الذبح، فوضع الصليبيون النار في المذبح الذي لجأوا اليه، وأهلكوهم كلهم بالنار ..».

وكان من عادة الصليبيين أن يقتلوا أهل كل بلد يدخلونه في الشام ويخربوا عمرانه ويحرقوا كتبه ومتاعه وآثاره. فقد أحرقوا دار الحكمة في طرابلس وكان فيها نحو مائة الف مجلد ..(٩٧)

واعترف المؤرخ ( جوستاف لوبون )(٩٨) بفظائع الصليبيين في القدس فقال :

أراد الصليبيون أن يستريحوا من عناء تسبيح أهل القدس قاطبة ، فانهمكوا في كل ما يستقذره الإنسان من ضروب السكر والعربدة ، واغتاظ مؤرخو النصارى انفسهم من سلوك حماة النصرانية مع إتصاف هؤلاء المؤرخين بروح الإغضاء والتساهل ، فنعتهم ( برنارد الخازن ) بالمجانين ، وشبههم ( بو دوان ) الذي كان رئيس أساقفة ( دول ) بالفروس التي تتمرغ في الأقدار .

وهناك وثيقة تاريخية تصف فظائع الصليبيين في القدس، كتبها المؤرخ الراهب ( روبرت ) وفيها يقول :

« كان قومنا يجوبون الشوارع والميادين وسطوح البيوت ليرووا غليلهم من التقتيل، وذلك كاللبوءات التي خطفت صغارها وكانوا يذبحون الأولاد والشبان والشيوخ ويقطعونهم إربا إربا، وكانوا لا يستبقون إنسانا، وكانوا يشنقون أناسا كثيرين بحبل واحد بغية

<sup>(</sup>٩٧) كرد على : الإسلام والحضارة العربية - ج ١ ص ٢٩٦ ..

<sup>(</sup>٩٨) نقلا عن كتاب ( الإسلام وأهل الذمة ) – دكتور على حسن الخربوطي – ص ١٩٦ وما بعدها..

السرعة ، فيا للعجب ويا للغرابة أن تذبح تلك الجماعة الكبيرة المسلحة بأمضى سلاح من غير أن تقاوم ، وكان قومنا يقبضون على كل شيء يجدونه فيبقرون بطون الموتى ليخرجوا منها قطعا ذهبية ، فيا للشره وحب الذهب .. وكانت الدماء تسيل كالأنهار في طريق المدينة المغطاة بالجثث ، فيا لتلك الشعوب العمى المعدة للقتل .. ولم يكن بين تلك الجماعة الكبرى واحد ليرضى بالنصرانية دينا ، ثم أحضر ( بوهيموند ) جميع الذين اعتقلهم في برج القصر ، وأمر بضرب رقاب عجائزهم وشيوخهم وضعفائهم وبسوق فتيانهم وكهولهم إلى إنطاكية لكى يباعوا فيها »(قم) .

فماذا فعل المسلمون حين استردوا بيت المقدس على يد صلاح الدين ؟

كان في القدس حينما استعادها صلاح الدين ( ٥٨٣ هـ ) من الصليبيين مائة الف صليبي، منهم ستون الف راجل وفارس، سوى من اتبعهم من النساء والأطفال، فأبقى صلاح الدين على حياتهم، واستوصى بهم خيرا، ونابذ فقهاءه فيما ارتأوه من معاملتهم بمثل ما عامل به أجداد الصليبيين جمهور المسلمين يوم فتحهم القدس، واكتفى بأن ضرب فدية عادلة، وعجز بعضهم عن دفع الفدية، فأدى الملك العادل أخو صلاح الدين فدية عن ألف صليبي، واقتدى به صلاح الدين نفسه فأعفى كثيرين من الفدية، وأغضى عن جواهر الصليبيين وذهبهم وفضتهم، وعامل نساء الإفرنج معاملة كريمة وسهل الصليبيين وذهبهم وفضتهم، وعامل نساء الإفرنج معاملة كريمة وسهل

<sup>(</sup>٩٩) من روائع حضارتنا - دكتور مصطفى السباعي ..

السبيل لخروج ملكتين بما معهما من جواهر وأموال وخدم ورخص للبطريرك الأكبر أن يسير آمنا بأموال البيع والجوامع التي كان غنمها الصليبيون في فتوحهم. ولما قال المسلمون لصلاح الدين إن هذا البطريرك يقوى بما أخذ على حرب المسلمين ثانية، قال : لا أغدر

ولما عقد الصلح بين المسلمين والصليبيين دخل خلق عظيم من الافرنج إلى القدس فأكرمهم صلاح الدين وقدم لهم الأطعمة وباسطهم. فألقى صلاح الدين على الصليبيين درسا في مكارم الأخلاق وسماحة الإسلام.(١٠٠٠)

واعترف المؤرخ ( جو ستاف لوبون )(۱۰۱) بتسامح صلاح الدين وعدله وعطفه، فقال : « وتم طرد الصليبيين من القدس على يد السلطان صلاح الدين الأيوبي، ولم يشأ صلاح الدين أن يفعل في الصليبيين مثل ما فعله الأولون من التوحش فيبيد النصارى على بكرة ابيهم، فقد اكتفى بفرض جزية طفيفة عليهم مانعا سلب شيء منها

وأشار المؤرخ ( أيور كا ) بما لقيه الصليبيون من حسن معاملة صلاح الدين لهم يوم فتحه القدس، فقال : لقد أظهر الجند المسلمون الذين رافقوا المطرودين من أهل الصليب شفقة مؤثرة، ولاسيما على النساء والأطفال، ولا يأتي إيراد البرهان على سمو أخلاق صلاح الدين

<sup>(</sup>١٠٠) كرد على ( الإسلام والحضارة العربية - ج ١ - ص٢٩٨ ..

<sup>(</sup>۱۰۱) حضارة العرب - ص ۲۲۹

لأكثر مما عامل به الصليبيين، حتى لقد هدد أصحاب السفن من رعايا الجمهوريات الإيطالية ليركبوا هؤلاء البائسين من الصليبيين..

علم صلاح الدين بمرض خصمه « ريتشارد قلب الأسد » ، وبأنه في حاجة إلى بعض الفاكهة والثلج ، فبعث إليه صلاح الدين بحاجته ، وأرفقها بالدواء والشراب ، ولم يكد « ريتشارد » يشفى من مرضه حتى عاد مرة أخرى إلى قتال صلاح الدين وحربه ... !!!!

ومن عجب (۱۰۲) أن قسوتهم ونكوسهم للعهود كانت فيما بينهم بعضهم مع بعض، لا تقل عما هي عليه في موقفهم منا .. إنهم القساة الغلاظ الأكباد في كل بلد يغلبونه شرقيا كان أو غربيا، وهم القساة الغلاظ الأكباد مع كل ضعيف يهزمونه مسلما كان أو نصرانيا . وها هم بأنفسهم يتحدثون عن قسوتهم .

كتب القس « أودو الدويلي » أحد رهبان القديس « دينيس » الذي كان يشغل وظيفة قسيس خاص للويس السابع وصحبه في الحملة الصليبية الثانية عن بعض مشاهداته فقال :

« بينما كان الصليبيون يحاولون شق طريقهم برا عن طريق آسيا الصغرى إلى بيت المقدس ، منوا بهزيمة فادحة على أيدى الترك في ممرات فريجيا الجبلية عام ١١٤٨م ، وبلغوا مدينة « أتاليا » الساحلية بشق الأنفس ، وهنا تمكن جميع الذين استطاعوا أن يرضوا المطالب الفادحة التي كان يفرضها عليهم تجار الإغريق من الإبحار إلى

<sup>(</sup>١٠٢) من روائع حضارتنا - الدكتور مصطفى السباعي - ص ١٠٨ وما بعدها .

إنطاكية ، بينما خلفوا وراءهم المرضى والجرحى وعامة الحجاج تحت رحمة الخونه من حلفائهم الإغريق الذين أخذوا مبلغ خمسمائة مارك من لويس على شريطة أن يمدوا الحجيج بقوة من الحرس ، وأن يعنوا بالمرض حتى يصبحوا من القوة بحيث يمكن إرسالهم ليلحقوا بسائر زملائهم . ولكن لم يكد الجيش يغادر المكان حتى أخبر الإغريق الترك بموقف الحجيج الأعزل ، وراقبوا في صمت ما أصاب هؤلاء التعساء من المجاعة والمرضى وسهام العدو التي جرت عليهم الدمار والخراب وهم في طريقهم إلى معسكرهم ».

يقول المستشرق الأمريكي ( لوثروب ستودارد )LOTHR ROP) ( STODDER في بحثه الذي نشره تحت عنوان ( حاضر العالم الاسلامي ) :

إن العالم المسيحي على إختلاف شعوبه تسوده روح صليبية وتعصب ديني عميق .

إن الدول المسيحية في حقدها وعدائها للدول الإسلامية تلجأ إلى العدوان المسلح إبتغاء إذلال الدول الإسلامية .

كما تعمل على القضاء على كل حركة إصلاحية تستهدف النهوض بالعالم الإسلامي وتحريره من قبضة الغرب المسيحي المتعصب..

ويقول ( لوثروب ستودارد ) :

إن العالم النصراني على إختلاف أممه وشعوبه مناهض للشرق على العموم وللإسلام على الخصوص فجميع الدول المسيحية متحدة معا على دك الممالك الإسلامية ما استطاعت إلى ذلك سبيلا ..!!!

فالروح الصليبية لم تزل كامنة كمون النار في الرماد. فالمسيحية لم يزل التعصب مستقرا في عناصرها. متغلغلا في أحشائها. وهي دائما وأبدا ناظرة إلى الإسلام نظرة العداء والحقد ..!!!

إن الإيمان كما يقول القرآن لا يفرض بالقوة، الإيمان أساسه إقرار القلب والإعتقاد فيما يؤمن به الإنسان أنه حق .. ولم يعرف عن المسلمين في أوج سلطتهم وقوتهم أنهم أرغموا أحدا على إعتناق الإسلام من القبط ..

بل إن أحد الحكام المسلمين في مصر رفض دخول الأقباط في الإسلام حتى لا تنخفض الأموال التي كان يحصلها منهم كجزية ..

وحين سمع الخليفة عمر بن عبد العزيز بذلك كتب إليه مهددا بأن يترك الحرية للناس فيما يختارونه من عقيدة ، لأن محمدا ( ﷺ ) أرسله الله إلى الناس للهداية لا لتحصيل الجباية والجزيه.

يقول المؤرخ الغربي ( آدم متـز )(١٠٣) في كتابه عن الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري :

<sup>(</sup>۱۰۳) الحضارة الإسلامية في القرن الرابع عشر الهجري – لآدم متز – ترجمة الدكتورأبي ريده – ج ۱ ص ۸۰– ۸۷

و ولما كان الشرع الإسلامي خاصا بالمسلمين فقد خلت الدولة الإسلامية بين أهل الملل الأخرى وبين محاكمهم الخاصة بهم والذي نعلمه من أمر هذه المحاكم أنها كانت محاكم كنسية، وكان رؤساء المحاكم والروحيون يقومون فيها مقام كبار القضاة ايضا..

وقد كتبوا كثيرا من كتب القانون ولم تقتصر أحكامهم على مسائل الزواج بل كانت تشمل - إلى جانب ذلك - مسائل الميراث - وأكثر المنازعات التي تخص المسيحيين وحدهم مما لا شأن للدولة به ..».

ه على أنه كان يجوز للذمى أن يلجأ إلى المحاكم الإسلامية ولم
 تكن الكنائس بطبيعة الحال تنظر إلى ذلك بعين الرضا ..».

ولذلك ألف الجائليق (تيمونيوس) حوالي عام ( ٢.٠ه - ٠٠٠٨) كتابا في الأحكام القضائية المسيحية « لكي يقطع كل عذر يتعلل به النصارى الذين يلجأون إلى المحاكم غير النصرانية بدعوى نقصان القوانين المسيحية ».

إلى أن يقول :

( وفي عام ١٢٠ هـ- ٧٣٨م ) - ولى قضاء مصر خير بن نعيم -فكان يقضى في المسجد بين المسلمين ثم يجلس على باب المسجد بعد العصر على المعارض فيقضى بين النصاري ..

ثم خصص القضاء للنصارى يوما يحضرون فيه إلى منازل القضاة ليحكموا بينهم ، حتى جاء القاضى محمد بن مسروق الذى ولى قضاء مصر عام ١٧٧هـ فكان أول من أدخل النصارى في المسجد ليحكم بينهم ..

ثم قال ( متز ) :

« أما في الأندلس ، فعندنا أكثر من مصدر جدير بالثقة أن النصاري كانوا يفصلون في خصوماتهم بأنفسهم ، وأنهم لم يكونوا يلجأون للقاضي إلا في مسائل القتل » . .

وبهذا نرى أن الإسلام لم يجبرهم على ترك أمر يرونه فى دينهم واجبا ولا على فعل أمر يرونه عندهم حراما، ولا على إعتناق أمر دينى لا يرون اعتقاده، بمحض إختيارهم .

أما حرية رجال الدين في طقوسهم وإبقاء سلطتهم على رعيتهم دون تدخل الدولة في ذلك ، فقد شعر المسيحيون من سكان البلاد بالحرية في ذلك بما لم يشعروا ببعضه في حكم الروم ، ولعل أحدا منا لا ينسى موقف السلطان محمد الفاتح حين استولى على القسطنطينية مقر البطريركية الارثوذكسية في الشرق كله ، فقد أعلن يومئذ تأمين سكانها - وكلهم نصارى - على أموالهم وأرواحهم وعقائدهم وكنائسهم وصلبانهم وأعفاهم من الجندية ..

يقول المستر ( داربس ) الأمريكي المشهور :

( إن المسلمين الأولين في زمن الخلفاء لم يقتصروا في معاملة أهل العلم من النصارى النسطوريين ومن إليهم على مجرد الإحترام، بل فوضوا اليهم كثيرا من الأعمال الجسام ورقوهم في مناصب الدولة حتى أن هارون الرشيد وضع جميع المدارس تحت أمر ( ابن ماسويه)، ولم يكن ينظر إلا إلى مكانته من العلم والمعرفة ..

ويقول المؤرخ الشهيرالمعاصر( ولز) في صدد بحثه عن تعاليم الإسلام:

( إنها أسست في العالم تقاليد عظيمة للتعامل العادل الكريم ، وإنها لتنفخ في الناس روح الكرم والسماحة كما أنها إنسانية السمة ، ممكنة التنفيذ ، فقد أقامت مجتمعا إنسانيا لا تعصب فيه بسبب التفرقة في الدين ).

ويقول السير ( مارك سايس ) في وصف الأمبراطورية الإسلامية في عهد الرشيد :

 ( وكان المسيحيون والوثنيون واليهود والمسلمون على السواء يعملون في خدمة الحكومة )..

 ويقول( ليفي بروتستال ) في كتابه ( أسبانيا الإسلامية في القرن العاشر):

« إن كاتب الذمم كثيرا ما كان نصرانيا او يهوديا - أى من اليهود والنصارى - وقد كانوا يتصرفون للدولة فى الأعمال الإدارية والحربية ، ومن اليهود من كانوا ينوبون عن الخليفة بالسفارات إلى دول أوروبا الغربية»...

ويقول( رينو) في تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وايطاليا وجزائر البحر المتوسط :

« إن المسلمين في مدن الأندلس كانوا يعاملون النصارى بالحسنى
 كما أن النصارى كانوا يراعون شعور المسلمين فيختنون أولادهم ولا
 يأكلون لحم الخنزير » . .

يقول ( جيروم وجان تارو) :

إن فضيلة التسامح التي كانت أزهى السمات الخلقية في العرب، والتي ندر أن تتوافر لغيرهم في جميع الأزمان، هذه السجية الكريمة قد أفادت العرب كثيرا ولم يكن ليفيدهم ذكاؤهم الفطرى وذوقهم الفني ونزعاتهم: لولم يتميزوا بفضيلة التسامح..

يقول المؤرخ والفيلسوف الفرنسي ( جوستاف لوبون ) في كتابه «حضارة العرب » متحدثا عن عدل الفاتحين المسلمين وسماحتهم :

(كان يمكن أن تعمى فتوح العرب الأولى أبصارهم، وأن يقترفوا من المظالم ما يقترفه الفاتحون عادة، ويسيئوا معاملة المغلوبين ويكرهوهم على اعتناق دينهم الذى كانوا يرغبون في نشره في العالم . ولكن العرب اجتنبوا ذلك فقد أدرك الخلفاء السابقون - الذين كان عندهم من العبقرية السياسية ما ندر وجوده في دعاة الديانات الجديدة - إن النظم والديانات ليست مما يفرض قسرا فعاملوا - كما رأينا - أهل سورية ومصر واسبانية وكل قطر استولوا عليه بلطف عظيم تاركين لهم قوانينهم ونظمهم ومعتقداتهم، غير فارضين عليهم سوى جزية زهيدة في الغالب إذا ما قيست بما كانوا يدفعونه سابقا في مقابل حفظ الأمن بينهم، فالحق أن الأمم لم تعرف فاتحين متسامحين مثل العرب، ولا دينا سمحا مثل دينهم)..

وينقل عن ٥ جوتيب ٥ في كتابه (أخلاق المسلمين وعاداتهم): « لقد ثبت أن الفاتحين من العرب كانوا على غاية فضيلة المسامحة التي لم تكن تتوقع من أناس يحملون دينا جديدا، وما فكر العربي قط فى أشد أدوار تحمسه لدينه الجديد أن يطفىء بالدماء دينا منافسا لدينه وقد جاءنا العالم (مــتز ) فى باب التسامح الإسلامى بتفاصيل أشد غرابة من هذه قال :

إن أعظم بواعث الاستغراب كثرة عدد غير المسلمين من رجال الأسر في الدول الإسلامية - وقد شوهد المسلم في بلاده يحكم عليه النصارى، وحدث ذلك مرتين في القرن الثالث للهجرة أن كان من النصارى وزراء حرب، وكان على القواد - حماة الدين - أن يقبلوا أيدى الوزير وينفذوا أوامره، هذا والدواوين غاصة بالكتاب من النصارى » ..

ولم يكن التسامح مقصورا على عهد الراشدين أو المسلمين الأولين أو جنس العرب كما يظن ذلك بعض الناس، بل بقى هذا التسامح صفة أصلية ملازمة للمجتمع المسلم، وللحكم الإسلامي في كل عصر وفي كل مكان، أيا كان الحاكمون وكان المحكومون، حتى في أشد العصور اشتهارا بالعصبية الدينية، بل كانت الدولة الإسلامية هي الملاذ الذي يلجا اليه المضطهدون من أي دين، فيجدون فيها التسامح والأمان والإطمئنان.

يقول ( توماس أرنولد ) في كتابه « الدعوة إلى الإسلام » :

« وحدث أن هرب اليهود الأسبانيون المضطهدون في جموع
 هائلة ، فلم يلجأوا إلا إلى تركيا في نهاية القرن الخامس عشر » .. !! ؟
 ويقول ايضا :

۵ حتى ايطاليا كان فيها قوم يتطلعون بشوق عظيم إلى ألتركى لعلهم يحظون كما حظى رعاياهم من قبل بالحرية والتسامح اللذين يئسوا من التمتع بهما في ظل أى حكومة » ..!!!

ويقول ( ريتشارد ستييز ) من أبناء القرن السادس عشر :

« على الرغم من أن الأتراك بوجه عام شعب من أشرس الشعوب
. فقد سمحوا للمسيحيين جميعا للإغريق منهم واللاتين أن يعيشوا
محافظين على دينهم وأن يصرفوا ضمائرهم كيف شاءوا بأن منحوهم
كنائسهم لأداء شعائرهم المقدسة في القسطنطينية وفي أماكن أخرى
كثيرة جدا، على حين استطيع أن أؤكد بحق - بدليل اثنى عشر عاما
قضيتها في اسبانيا - أننا لا نرغم على مشاهدة حفلاتهم البابوية
فحسب، بل إننا في خطر على حياتنا واحفادنا ».

وهذا ما جعل بطريرك « أنطاكية » واسمه « مكاريوس » يقول :

« أدام الله دولة الترك خالدة إلى الأبد فهم يأخذون ما فرضوه من جزية ولا شأن لهم بالأديان سواء كان رعاياهم مسيحيين أو يهودا او سامرة .. ؟ !!!».

والعجيب أن يتم هذا التسامح في الوقت الذي كان المسلمون يبادون من الأندلس بعد أن أقاموا فيها ثمانية قرون ينشرون العلم والحضارة ويهدون أوروبا إلى طريق النور في زمن لم تكن ترى فيه الضوء إلا من مثل سم الخياط، وظل هذا التسامح ساريا في كل الديار الإسلامية ومع كل الطوائف والأقليات مادام الشرع الإسلامي هو الذي يحكم ويسود حتى اليهود الذين يتصرفون كثيرا تصرفات تثير مواطنيهم

عليهم وتقود شعلة الكراهية لهم، وخاصة حين يدبرون المكايد خفية أو ينشرون الفساد جهره ..حتى هؤلاء اليهود عاشوا في المجتمع الإسلامي أأمن ما يكونون على أنفسهم ومعابدهم وأعراضهم وأموالهم حتى لا يتورعوا عن استخدامها في الربا المحرم عند المسلمين .. ؟!!

فی حوار أجراه مؤرخ مجری مع قائد ترکی مسلم ومع قائد صربی مسیحی ..

لقد سأل المؤرخ القائد التركي قائلا :

ماذا تفعل اذا انتصرت في الحرب على الصرب ..؟

فأجاب القائد قائلا:

أقيم بجوار كل مسجد كنيسة ..!!

وعاد المؤرخ إلى سؤال القائد الصربي قائلا :

ماذا تفعل اذا انتصرت في هذه الحرب .. ؟

فأجاب القائد الصربي قائلا:

أهدم كل مسجد وأبني مكانه كنيسة .. !!!!

إنني لا أريد نبش القبور ... ولا فتح الملفات ...

فتاریخ الغرب وشعوبه مع الإسلام یسود وجه الشمس، واذا کان (القرآن ) یقرر بأنه « لا تزر وازرة وزر أخرى » .. فنحن كمسلمين نرحب بنسيان جرائم الأباء وابتداء صفحة جديدة من اليوم ..

هل نسينا أنه لم يترك مسلم واحد حيا، ولا مسجد واحد قائما في اليونان في اعقاب الإنقلاب الذي وقع عام ١٨٢١م .. حيث قتل من المسلمين ثلاثمائة ألف بمن فيهم من الشيوخ والنساء والأطفال ؟

هل نسى هؤلاء أن المسلمين كانوا أغلبية في دول البلقان ثم تحولوا بعد ذلك إلى أقلية بسبب التعذيب والإرهاب والقتل ؟

أفلا يتذكر هؤلاء كيف عاش غير المسلمين في كنف الإسلام، وكيف شاركوا المسلمين في الإدارة والحكم والسلطان حتى اذا سقط علم الخلافة واتيحت لهم الفرصة استباحوا دم المسلم وعرضه أو يترك الإسلام .؟



لقد نشأت في قرية ريفية .. تسعة وتسعون في المائة من سكانها كانوا مسلمين بالطبع ..

إننى لا أزال أذكر وبالرغم من مضى حوالى ستين عاما على مغادرتى هذه القرية .. لا أزال أذكر هذه العلاقات الحميمة التي كانت قائمة بين النصارى والمسلمين في هذه القرية ، وكيف كان المسلمون يسعون هؤلاء النصارى حبا وسماحة .. بل كانت العائلات الكبرى تتطوع بحماية هؤلاء النصارى من أى سوء يتعرضون له من أية جهة ..

وقد بدأت التعرف على رجال الكنيسة القبطية - في مرحلة مبكرة من مراحل التعليم في القاهرة، لم أكن اشعر تجاه هؤلاء القسس والكهنة بأي لون من ألوان الكراهية ..

كنا نتحدث دائما كأبناء أسرة واحدة وفى قضايا وطنية عامة ثم تتطور هذه الأحاديث لتشمل شئون عائلاتنا الخاصة ..

ولأول مرة في حياتي تعرفت على إنجيل متى، ومرقص، ولوقا، ويوحنا ولايزال مكتبى حتى هذا اليوم يحتفظ بالعديد بطبعات هذه الأناجيل المختلفة، وباللغتين العربية والإنجليزية.

وفى أوائل الخمسينات من هذا القرن ، وحين كنت طالبا فى كلية أصول الدين كان مبنى هذه الكلية يقع فى حى شبرا ، وعلى بعد مائتى متر منه توجد كنيسة تحمل اسم « سانت تريزا » ..

لقد ذهبت ومعى عشرون طالبا لزيارة هذه الكنيسة .. ففوجىء الكهنه والرهبان بهذه الزيارة وارتسمت على وجوههم الدهشه من هذه المفاجأة ، وارتسمت علامة استفهام ضخمه شملت المكان كله من المذبح حتى يرج الكنيسة .. !!!

غير أنني شرحت لهم قصة قدومنا ببساطة ..

قلت لهم : إنكم جيراننا ، وللجار حق مقدس ثم إنكم ضيوف في بلدنا وللضيف حق مؤكد وإكرام الجار والضيف من السنن التي أكد عليها النبي محمد .. !!! فإذا كان الله محبة كما تقولون، فإن هذه المحبة - تمثل في الإسلام اعلى درجات الإيمان والتقوى عند كل مسلم (١٠٠٠)..

وحين سافرت إلى بريطانيا للدراسة ، وللتحضير لدرجة الدكتوراه اخترت إقامتي في مدينة « كمبردج » ، وهو اختيار شارك في تكوينه وجود بعض الإخوة من المسلمين والعرب ، كما ساعد في تكوينه عاطفة إسلامية تجمع بين الباحثين والدارسين في جامعة «كمبردج» "CAMBRIDGE" كنا نصلي الجمعة في كنيسة صغيرة اسمها (فيشر هاوس ) ( FISHER HOUSE ) وكان الطلاب والدارسون يذهبون لجمع الصلبان والتماثيل - قبل الصلاة - بوقت كاف . . حتى اذا انتهت الخطبه ، وفرغ المصلون من صلاة الجمعة.

أعيد كل شيء إلى ما كان عليه ، وطوى الحصير والبسط في انتظار (جمعة ) أخرى حتى نعود اليه ... !!!

لم أشعر في حياتي بأى نوع من الكراهية تجاه أحد ... قلبي مفتوح لكل البشر، والسماحة التي علمنيها الإسلام تفتح أبواب الحوار والنقاش لكل من يخالفني الرأى كما ان طبيعتي ترفض العنف وتكره لون الدم ..

لم أنسى حتى هذا اليوم قصة جارى « حنا » الذى ذهبت اليه أهنئه بعيد الفصح ..

 <sup>(</sup>١٠٤) انظر كتاب ( رسالة إلى البابا ) للمؤلف - نشر دار المختار الإسلامي - القاهرة - .

فجأة دخل علينا قس .. ظننت في بادىء الأمر أنه حضر للتهنئة فإذا به يدخل مع جارى في معركة حادة .. !! ولم أعرف سبب هذه المعركة .. ولم أحاول التدخل لفض هذا الإشتباك الذى حدث فجأة.. !!

بعد ان هدأت ثورة ( القس ) وجه كلامه أو تهديده إلى جارى قائلا :

هذه آخر مرة تتخلف فيها عن الكنيسة .. !!

وقد جئت بنفسي لأحذرك حتى لا تفعل ذلك مرة ثانية .. !!

لقد شعر جارى بالحرج الذى أوقعه فيه هذا ( القس ) غير أنى أنقذت الموقف بتلاوتي عليه بعض آيات الكتاب المقدس .. !!

ثم أتبعت هذه الآيات بوصايا القديسين التي تحض على ضرورة الذهاب إلى قداس يوم الأحد .. !!!

لقد انبهر ( القس ) لما قلت .. ثم قال بعد فترة قصيرة من الصمت:

إنك إبن مبارك ! لكن لماذا لا تأتى إلى الكنيسة يوم الأحد ..!! وهنا انفجر جارى (حنا) من شدة الضحك، ثم قال موجها كلامه إلى (القس) حاسب (يا أبونا) إن قلان هذا جارى المسلم، ويعمل سكرتيرا لشيخ الأزهر (١٠٠٠) ..!!!!

 <sup>(</sup>١٠٥) كنت في بداية أعمالي الوظيفية سكرتيرا فنيا للإمام الاكبر المرحوم الشيخ محمود شلتوت ..

## هذا هو الإسلام .. وهؤلاء هم المسلمون يا سيد بنديكت ..!!

وكما يقول إقبال شاعر الإسلام والشرق :

لولاك يا رسول الله ..

ولولا دعوتك وجهادك ..

لولا دعوتك التي وسعت الإنسانية كلها شعوبا وأرضا ..

ولولا دينك الذي آمن به آباؤنا فخرجوا به من حياة الخمول والهوان والعزله - إلى حياة الشرف والطموح ...

فأسسوا دولا واسعة . وفتحوا بلادا شاسعة ..

ولولا هذا الانتقال من الجاهلية إلى الإسلام

ومن العزلة والإنطواء إلى فتح العالم ..

ما ارتفعت لنا راية ولا سمع بنا احد من البشر ..

وبقينا في الصحاري الضيقة نتصارع ونتناحر ..!

يأكل القوى فينا الضعيف ...

ويظلم الغني منا الفقير ...

طعامنا أفقر طعام .. وعيشنا أخس عيش .. !

نعيش في عالم من نفوسنا التائهة وتجاربنا المحدودة

ولكنك يا رسول الله ..

ألقيت علينا ضوءا من دينك ففتحت به عيوننا واتسع به خيالنا .. فخرجنا إلى أرض الله الواسعة نحمل دينه

الشامل ورابطته الجامعة ..

نحارب الوثنية والشرك والجهالة والظلم ..

فأسسنا هذه الدولة العظمى . ونعمنا ونعم اباؤنا في ظلها... وها نحن نقدم اليك تحياتنا ..

> ونقدم اليك ضريبة الإجلال والتعظيم والحب .. وهى ضريبة نقدمها طوعا وإختيارا .. ونعترف بتقصيرنا فى جنب دينك وتطبيق قانونك

> > قانون ... اللـــه ... !!!



# فهرسش

|     | جذور الكراهية والحقد من أوربانوس الثاني إلى بنديكت |
|-----|----------------------------------------------------|
| ٧   | السادس عشر السادس عشر                              |
| ۳۱  | وهذا ما جاء به محمد ﷺ                              |
| ٧٣  | مكانة العلم والعقل في المسيحية وفي الإسلام         |
| 99  | السيف في المسيحية والإسلام                         |
| 179 | التسامح الإسلامي والتعصب المسيحيي                  |



### إلا رسول الله

يقول إقبال شاعر الإسلام والشرق: لولاك يا رسول الله ..

ولولا دعوتك وجهادك..

لولا دعوتك التي وسعت الإنسانية كلها شعوبا وأرضا ..

ولولا دينك الذي آمن به آباؤنا فخرجوا به من حياة الخمول والهوان والعزله - إلى حياة الشرف والطموخ ..

فأسسوا دولا واسعة .. وفتحوا بلادا شاسعة ..

ولولا هذا الانتقال من الجاهلية الى الإسلام ..

ومن العزلة والإنطواء إلى فتح العالم ..

ما ارتضعت لنا راية ولا سمع بنا أحد من البشر ..

وبقينا في الصحاري الضيقة نتصارع ونتناحر ا...

يأكل القوى فينا الضعيف ..

ويظلم الغنى منا الفقير..

طعامنا أفقر طعام .. وعيشنا أخس عيش !..

نعيش في عالم من نطوسنا التائهة وتجاربنا المحدودة .

أسماك بركة .. وضفادع بنر ١١١..

ولكنك يا رسول الله ..

ألقيت علينا ضوءا من دينك ففتحت به عيوننا

واتسع به خيالنا ..

فخرجنا الى أرض الله الواسعة نحمل دينه الشامل ورابطته الجامعة .. نحارب الوثنية والشرك والجهالة والظلم ..

تحارب الوتنية والسرت والجهالة والطلم ... فأسسنا هذه الدولة العظمي .. ونعمنا ونعم الاؤنا في ظلها ..

وها نحن نقدم البك تحياتنا ..

ونقدم إليك ضريبة الإجلال والتعظيم والحب..

وهي ضريبة نقدمها طوعا واختيارا ..

ونعترف بتقصيرنا في جنب دينك وتطبيق قانونك

قانون .. الله ١١١..

